





#### المشرف العسام محمد صفوت نور الدين

رئيس التحرير

#### د . جمال المراكبي

مدير التحرير

#### محمود غريب الشربيني

سكرتير التحرير

#### جمال سعد حاتم

المشرف الفني حسيسن عطا القراط

#### الاشتراك السنوى:

| لية | ة داذ  | ريديــــا | الة ب   | ( بحو | ہات    | ٔ جنیر | ل ، ا | ي الداخ | ۱ – ف   |
|-----|--------|-----------|---------|-------|--------|--------|-------|---------|---------|
|     |        |           |         |       |        |        |       | : مجلة  |         |
| سا  | ـًا أو | سعودي     | بِالأَ، | ه۷ ر  | زًا أو | ۱ دولا | ج ٠   | ي الضار |         |
|     |        |           |         |       |        |        |       |         | يعادلها |
|     |        |           |         |       |        |        | Ba .  | 7       |         |

الإسلامي - فرع القاهرة - باسم : مجلة التوحيد -أنصار السنة (حساب رقم / ١٩١٥٩٠).

م دار « الجهورية » للصحافة

# ح في هذا العدد ح

المركز العام: القاهرة - ٨ شارع قوله - عابدين هاتف : ۲۷۰۰۷۹ - ۲۰۱۰۷۹

| ۲   | الافتتاحية : اليهود أهل غدر وخياتة : بقلم الرئيس العام |
|-----|--------------------------------------------------------|
|     | كلمة التحرير: رئيس التحرير:                            |
| ٦   | شهرا عيد لا ينقصان                                     |
|     | باب التفسير : للعلامة : عبد الرحمن السعدي :            |
| ٨   | الصيام وتقوى الله                                      |
|     | من الدروس المستفادة من الصيام: الورع                   |
| 1 4 | . بقلم د . عبد العظيم بدوي                             |
|     | in the land of the At the At                           |

الشيخ : محمد حسان 19 تنبيهات على أخطاء تقع من بعض الصائمين 40

موضوع العدد : وأن تصوموا خير لكم :

د . سيد حسين عفاتي 77

من فتاوى إمام المفتين: إعداد مدير التحرير الصيام وتدريب النفس على الطاعة:

بقلم الشيخ : محمد حسين يعقوب 40 49

شعر : رمضان شهر الانتصارات : حسن أبو الغيط تحذير الخواص والعوام من أحاديث ضعيفة تتعلق بشهر رمضان

بقلم الشيخ: مجدي عرفات

٤ .

1 1

0 5

07

تحذير الداعية من القصص الواهية :

يا قدس هذا زمن الليل فاصتبرى:

بقلم الشيخ : على حشيش

رمضان وكرامة الأمة : بقلع د . الوصيف على حزة

فضل ليلة القدر: سمير عبد العزيز

فلسطين .. والانتخابات في أمريكا ومصر:

بقلم: سكرتير التحرير

من رواتع الماضى: الشيخ: محمد حامد الفقى ٦.

دعاة على أبواب جهنم: الشيخ عبد الرازق السيد



494701V : 2 التحرير: ٨ شارع قوله - عابدين - القاهرة: ......

فاکس: ۲۲۲، ۱۹۳

T910507 . قسم التوزيع والاشتراكات :

التوزيع الداخلي :

وفسروع أنصسار

مؤسسة الأهرام

السنة المحمدية

#### ثون النسفة :

مصر ٥٧ قرشا ، السعودية ٦ ريالات ، الإمارات ٦ دراهم ، الكويت ، ، ه فلسس ، المفسرب دولار أمريك عن الأردن ٠٠٠ فلس ، السودان ٥,١ جنيه مصرى ، العراق ، ٧٥٠ فلس ، قطر ٦ ريالات ، عمان نصف ريال عماني .

#### 115 مصع الق

## إلى من حملوا أمانة التشريع !!

إلى الأعضاء المنتخبين في مجلس الشعب الجديد نهدى هذه الهدية الغالية:

\* قول الله تعالى: ﴿ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأرض أقاموا الصَّلاة وآتوا الزَّكاة وأمروا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوا عَن الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِيلَةُ الأمور ﴾ [الحج: ١٤].

\* وقول رسوله ﷺ : «ما من عبد بسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة ". [ رواه البخاري ومسلم ] .

فهل تكونون ممن يقول قال الله وقال الرسول ﷺ ؟!

والله من وراء القصد.

محمد صفوت نور الدين







أرض فلسطين أرض الخيرات والبركات ، حيث تقع بين القدس وسيناء ، أما القدس فسماها الله عز وجل : ﴿ الأَرْضِ الَّتِي بَارَكُنَا فِيهَا ﴾ [ الأنبياء : ٧١] ، وجعل فيها له بيتًا

واختاره قبلة لأنبياء ورسل سابقين ، وجعلها مسرى لنبيه في رحلته السماوية العظمى التي رأى فيها من آيات ربه الكبرى ، فقال سبحانه : ﴿ سُنْجَانَ الَّذِي أُسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَام إلَّى الْمُسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارِكُنَّا حَوَلَهُ ﴾ [ الإسراء: ١] .

وأما سيناء ففيها البقعة المباركة والوادي المقدس طوى ، وهو طور سيناء ، حيث كلم الله موسى تكليمًا ، وكانت له فيها آيات عظيمة .

هذه الأرض تقع فيها منذ أشهر أحداث جسيمة ، بل إنها مستمرة منذ قرابة القرن ، حيث احتل الصليبيون هذه البلاد ، فمهدوا لليهود سيطرتهم عليها ، ومكنوا لهم فيها ، فلعنة الله عليهم جميعًا .

واليهود قوم بهت ، كما سماهم عبد الله بن سلام رضى الله عنه في حديث البخاري ، حيث قال : إن اليهود قوم بهت ، إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك ، فجاءت اليهود ودخل عبد الله البيت ، فقال رسول الله على : « أي رجل فيكم عبد الله بن سلام ؟ » قالوا : أعلمنا وابن أعلمنا ، وأخيرنا وابن أخيرنا ، فقال رسول الله على : « أفرأيتم إن أسلم عبد الله » . قالوا : أعاده الله من ذلك ، فخرج عبد الله إليهم فقال : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدًا رسول الله ، فقالوا : شرنا وابن شرنا ، ووقعوا فيه .

وهم أهل غدر وخيانة ؛ ذلك أن اليهود والعرب كانوا يسكنون المدينة قبل الهجرة ، فإذا حدث بينهم خلاف وشر قالت اليهود : لقد أظلنا زمان نبي يبعث ونقتلكم قتل عاد وإرم ، فلما هاجر النبي ﷺ إليهم حقدوا عنيه وكذبوه ، ونابذوه العداء ، فلما وقعت غزوة بدر كتب كفار قريش إلى اليهود قالوا : إنكم أهل الحلقة والحصون ، وإنكم لتقاتلن صاحبنا أو لنفعلن كذا وكذا ، ولا يحول بيننا وبين خدم نسائكم

| ا ها هم اليوم قد تجمعوا من آفاق الأرض وكل منهم يحتفظ لنفسه         |  |
|--------------------------------------------------------------------|--|
| بدولة أخرى غير إسرائيل ينتمي إليها ، فإن وجد نفسه في خوف           |  |
| أسرع بالهرب إلى البلد الآخر !!                                     |  |
| ا على المسلمين أن يكونوا جميعًا في جهاد ضد اليهود ، فلو أنهم سمعوا |  |
| بذلك وراوه باد بين أعينهم لأسرعوا بالهرب من تلك الديار عائدين      |  |
| إن استطاعوا إلى بلادهم الأخرى التي يحتفظون بحق الإقامة فيها !!     |  |
|                                                                    |  |

شيء ، فلما بلغ كتابهم النبي على عاهد النبي على اليهود ، ولكنهم غدروا .

روى أبو داود في «سننه » قال : كان النبي على حين قدم المدينة وأهلها أخلاط من المسلمين والمشركين واليهود وكاثوا يؤذون النبي في وأصحابه ، فأمر الله عز وجل نبيه بالصبر والعفو ، وأنزل : ﴿ وَلَتَسَمَّعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبِّكُمْ وَمِن الَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصَبَرُواْ وَبَن تَصَبَرُواْ وَبَن تَصَبَرُواْ وَبَن تَصَبَرُواْ وَبَن مَن عَزَم الأُمُور ﴾ [آل عمران : ١٨٦] ، فلما أبى كعب بن الأشرف أن ينزع عن أذى النبي في أمر النبي في سعد بن معاذ أن يبعث رهطًا فقتلوه ، ففزعت اليهود والمشركون ، فقالوا : يا رسول الله ، قتل صاحبنا ، فذكر لهم النبي في الذي كان يقول ، ودعاهم إلى أن يكتبوا بينهم كتابًا ينتهوا إلى ما فيه ، فكتب النبي في بينهم عهذا .

فكان أول غدرهم ما وقع من بني قينقاع ، حيث دخلت امرأة مسلمة إلى سوقهم تبيع حليًا لها ، وجلست إلى صائغ ، فراودها عن كشف وجهها ، فأبت عليه ، فعد الصائغ إلى طرف تُوبها فعقده إلى ظهرها ، فلما قامت انكشفت سوأتها ، فضحكوا منها ، فصاحت ، فوتب رجل من المسلمين على اليهودي الصائغ فقتله ، فاجتمعت اليهود على المسلم فقتلوه ، فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود ، فوقعت فتنة عظيمة ، فحاصرهم النبي على حتى نزلوا على حكمه ، فأجلاهم .

ولحا كانت غزوة أحد وقتل رجل من المسلمين رجلين من بني عامر معاهدين بغير علم منه ، وأراد النبي في أن يجمع الدية لهما ، ذهب إلى يهود بني النضير يستعينهم على دفع دية القتيلين ، أظهروا له الترحيب والمشاركة ، وأمروا واحدًا منهم أن يصعد فوق بيت ويرمي النبي في بحجر ليقتله ، فجاء الوحي إلى النبي في بذلك ، فخرج من بينهم مسرعًا ، فقشلت خطتهم ، فحاصرهم النبي في وأجلاهم .

وقد ذكر ابن حجر في « الفتح » سببًا آخر لغزوة بني النضير أن كفار قريش راسلوهم بعد بدر ، فقالوا : أنتم أهل الحلقة والحصون يتهدونهم ، فأجمعت بنو النضير الغر ، فأرسلوا إلى النبي على : اخرج إلينا في تلاثة ، ن أصحابك ويلقاك ثلاثة من علمائنا ، فإن آمنوا بك اتبغاك ، ففعل فاشتمل اليهود الثلاثة على الخناد ، فأرسلت امرأة من بني النضير إلى أخ لها من الأصار مسلمًا تخبره بأمر بني النضير ، فأخبر أخوها اننبي على قبل أن يصل إليهم ، فرجع وصبحهم بالكتائب فحصرهم يومه ، ثم غدا على بني قريظة فحاصرهم فعاهدهم ، ثم الصرف عنهم إلى بني النضير فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء .



ولحا كانت غزوة الأحزاب نقضت بنو قريظة عهدهم وردوا حليفهم سعد بن معاذ شر رد ، وتحالفوا مع المشركين ، وقالوا في الإسلام أقوالاً سيئة ، وفضلوا أهل الأوثان على أهل الإسلام ، فلما نصر الله المسلمين بريح وجنود لم يروها ، وهزم الأحزاب وحده ونصر عبده ، وأعز جنده وأنجز وعده ، أمر جبريل النبي عليه بحصار بني قريظة حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ بقتل رجالهم وسبي نسائهم وأطفالهم .

وفي فتح خيير دعت يهودية رسول الله ﷺ لوليمة ، ودست السم في الذراع الذي علمت أنه يحبه ، فالقوم أهل غدر وبهت ، وليس لهم عهد .

أخرج البخاري في «صحيحه » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : لما فتحت خيبر ، أهديت للنبي على شاة فيها سم ، فقال النبي على : « اجمعوا لي من كان هاهنا من يهود » . فجمعوا له ، فقال : « إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقي عنه ؟ » فقالوا : نعم ، قال لهم النبي على : « من أبوكم ؟ » قالوا : صدقت . قال : « فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألت عنه ؟ » فقالوا : نعم يا أبا القاسم ، وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا ، فقال لهم : « من أهل النار ؟ » قالوا : نكون فيها يسيرا ثم تخلفونا فيها . فقال النبي على : « اخسئوا فيها ، والله لا نخلفكم فيها أبدًا » . ثم قال : « هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه ؟ » فقالوا : نعم يا أبا القاسم . قال : « هل جعلتم في هذه الشاة سمًا » . قالوا : نعم . قال : « ما حملكم على نعم يا أبا القاسم . قال : « هل جعلتم في هذه الشاة سمًا » . قالوا : نعم . قال : « ما حملكم على ذلك ؟ » قالوا : أردنا إن كنت كاذبًا نستريح ، وإن كنت نبيًا لم يضرك .

#### شهادة صادقة !!

روى ابن إسحاق عن صفية بنت حيي بن أخطب أنها قالت : كنت أحب ولد أبي إليه وإلى عمي أبي ياسر ، لم ألقهما قط مع ولد لهما إلا أخذاني دونه ، قالت : فلما قدم رسول الله والمدينة ونزل قباء في بني عمرو بن عوف ، غدا عليه أبي حيي بن أخطب وعمي أبو ياسر بن أخطب مغلسين ، قالت : فلم يرجعا حتى كانا مع غروب الشمس ، قالت : فأتيا كالين كسلابين ساقطين يمشيان الهويني ، قالت : فهششت إليهما كما كنت أصنع ، فوالله ما التفت إلي واحد منهما مع ما بهما من الغم ، قالت : وسمعت عمي أبا ياسر وهو يقول لأبي حيي بن أخطب : أهو هو ؟ قال : نعم والله ، قال : أتعرفه وتثبته ؟ قال : نعم ، قال : فما في نفسك منه ؟ قال : عداوته والله ما بقيت .

وكان من أحبارهم شاس بن قيس ، وكان يهوديًا شديد الكفر والضغن على المسلمين ، شديد الحسد لهم ، غاظه ما وجد من ألفة المسلمين واجتماعهم : أوساً وخزرجا ، فأمر فتى من يهود أن ينشدهم أشعار يوم بعات ، فحت القوم فتنازعوا وتفاخروا ، حتى تواثب رجلان منهم ، فقال أحدهما لصاحبه : إن شئتم رددناها الآن جزعة ، فغضب الفريقان جميعًا وقالوا : قد فعلنا ، فبلغ ذلك رسول الله على ، فخرج إليهم ومعه أصحابه من المهاجرين ، فقال : « يا معشر المسلمين ، الله الله ،

أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن هداكم الله للإسلام ». فبكوا وعاتق بعضهم بعضًا ، وأطفأً الله عنهم كيد شاس بن قيس .

هذه لمحة يسيرة من تاريخ يهود في زمان النبي على ، فهم قوم غدر وبهتان وهم اليوم على ذلك ، وكما وصفهم ربنا في قوله : ﴿ لا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلاَ فِي قُرَى مُحَصَّلَةٍ أَوْ مِن وَرَاء جُدْر بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَى ذَلِكَ بَأْنَهُمْ قَوْمٌ لا يَعَقَلُونَ ﴾ [ الحشر : ١٤] .

#### الصورة المقابلة .. وفاء وصفاء !!

أحا المسلمون فلقد جاءهم الإسلام بحفظ العهود والوفاء بها ، وتاريخ الإسلام شاهد على ذلك ، حتى أن النبي ين يأبى أن يشير بقتل من جاء إلى مجلسه من المحاربين أو الذين أحل سفك دماتهم بقوله : « ما كان لنبي أن تكون له خاتنة أحين » . وقد تكررت القصة مع عبد الله بن أبي السرح ومع أبي سفيان بن حرب .

أَحْرِج أبو داود في «سننه » قال : كان بين معاوية وبين الروم عهد ، وكان يسير نحو بلادهم ، حتى إذا انقضى العهد غزاهم ، فجاء رجل على فرس أو برذون وهو يقول : الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، ففاء لا غدر ، فنظروا ، فإذا عمرو بن عبسة ، فأرسل إليه معاوية فسأله ، فقال : سمعت رسول الله عقول : «من كان بينه وبين القوم عهد فلا يشد عقده ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء » . فرجع معاوية ، ولم يغز القوم ؛ ذلك لأن دين الإسلام دين وفاء لا غدر فيه .

#### اليهود الأن لا

فعا هم اليوم قد تجمعوا من آفاق الأرض ، وكل منهم يحتفظ لنفسه بدولة أخرى غير إسرائيل ينتمي إليها ، فإن وجد نفسه في خوف أسرع بالهرب إلى البلد الآخر ؛ لذا فإنهم يحرصون أن يروا قومهم أن اليد منهم عالية ، وأن الضربة منهم سابقة قاسية ، وأن تكون بينهم وبين كل جيرانهم مناطق خالية منزوعة السلاح ليس فيها مما يخافونه شيء ، وإذا عاهدوا أسرعوا بالغدر ، فلا أمان لهم ، فهذا تفسير ما نسمع من ضرباتهم إذا قتل منهم أحد ملئوا الدنيا بكاء وعويلاً وصريفًا ، وإذا قتلوا شعبًا أو شردوه فلا يريدون أن يسمعوا اعتراضًا من أحد ، ولا يرضون بلجان لتقصي الحقائق ليعرف العالم أنهم أهل غدر وبهتان ؛ وذلك عندهم هو السلام الذي يريدونه .

فليس على المسلمين من شيء أوجب من أن يكونوا جميعًا في جهاد معهم ، فنو أنهم سمعوا بذلك ورأوه باد بين أعينهم لأسرعوا بالهرب من تلك الديار عائدين إن استطاعوا إلى بلادهم الأخرى التي

يحتفظون بحق الإقامة فيها .

ولعل ذلك هو الذي يفسر الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على : « لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله ، هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله ، إلا إلغرقد فإنه من شجر اليهود».

وتدبر قوله على النصر ، فإن تحقق فينا الإسلام والتمكين والنصر ، فإن تحقق فينا الإسلام والعبودية لله رب العالمين ، جاء النصر والتمكين عاجلاً لا يتأخر ، وإن بقي فينا الإعراض والاشغال بالدنيا ، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم . فهذا الطريق واضح بين ، لكن حب الدنيا ملأ القلوب ، فهل منا من يشري نفسه لله رب العالمين فيربح عز الدنيا ونعيم الآخرة ، وإن لم تفعلوا ، فهذا رسول الله على يقول : «إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم » . والحمد لله رب العالمين .

الحمد للله رب العالمين ، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه الى يوم الدين ، وعلى رسل الله أجمعين .. أما بعد :

● فقد أظلنا شهر عظيم مبارك ، خصه الله تبارك وتعالى بصنوف من البركات ، وجعله عيد اللطاعات والخيرات ، يعود علينا كل عام بنفحات رحمانية ، من حُرمها فقد حُرم الخير كله ، قال رسول الله ﷺ : «إن هذا الشهر قد حضركم ، وفيه ليلة خير من ألف شهر ، من حُرمها فقد حُرم الخير كله ، ولا يُحرم خيرها إلا محروم ». [صحيح «سنن ابن ماجه» »] .

● وشهر رمضان لا يدانيه في هذا الفضل إلا شهر ذي الحجة ، حيث جعلهما الله تبارك وتعالى شهري عيد يعودان على المسلمين بالبر والخير والفرح والسرور .

● قـال رسـول اللّـه ﷺ: «شهران لا ينقصان: شهرا عيـد رمضان، وذو الحجة ». [ البخاري (ك الصوم ١٩١٢)]. وفي رواية لمسلم والترمذي وأبى داود وابن ماجه وأحمد بلفظ:

وقي رواية تصميم والترمدي وابي داود وابين سبب ور «شهرا عيد لا ينقصان : رمضان ، وذو الحجة » .

وقد اختلف أهل العلم في معنى هذا الحديث، فمنهم من حمله على ظاهره، فقال: لا يكون إلا ثلاثين يومًا، وهذا قول ضعيف يكفي لرده قول النبي ي : « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غُبي عليكم - أي: خفي عليكم - فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ». [ البخاري].

ومنهم من تأول له معنى لاتقا.

فقال أحمد والبخاري: لا يجتمعان كلاهما ناقص ، فإن جاء
 أحدهما تسعًا وعشرين ، جاء الآخر تُلاثين ولا بد .

وقال إسحاق بن راهويه: لا ينقصان في الفضيلة ، وإن كان ناقصاً
 فهو تمام ، وقيل: لا ينقصان في الأحكام ، فالأحكام الشرعية فيهما متكاملة
 غير ناقصة .

 ● وفائدة الحديث رفع ما يقع في القلوب من شك لمن صام تسعًا وعشرين أو وقف في غير يوم عرفة .

 وأطلق على رمضان أنه شهر عيد ؛ لقربه من العيد ، أو لأن العيد يكون ختامًا لرمضان ، وتتويجًا للعاملين فيه ، وفرحًا واحتفالاً بالفطر .

ولو تتبعنا ما في الشهرين من فضائل لوجدنا توافقًا عجيبًا ؛
 فرمضان محل فريضة الصوم ؛ الركن الرابع من أركان الإسلام ، وسبب مغفرة الذنوب .



### في شهر رمضان ثفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وثسلسل الشياطين ويرغب الناس في الخير !!

#### كان النبي ﷺ يحرص على الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان . ويجتهد في العبادة ويحث أمته على ذلك !!

- ( من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر لـ هما تقدم من ذنبه ).
- الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكباتر ».
- ( من أدرك رمضان فلم يُغفر له فأبعده الله )) .
- وذو الحجة محل فريضة الحج ، الركن الخامس من أركان الإسلام وسبب مغفرة الذنوب .
- « من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه » .
- وشهر رمضان فيه ليلة خير من ألف شهر، من حُرم خيرها فقد حُرم، وشهر ذي الحجة فيه أفضل يوم في العام، يوم عرفة ويوم النحر، فمن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنيه، ومن صام يوم عرفة كفر له ذنوب سنتين.
- والعشر الأواخر من رمضان كان النبي المحرص فيه ن على الاعتكاف ، والاجتهاد في العبادة ، ويحث أمته على ذلك ، والعشر الأول من ذي الحجة كان النبي المرغب في العمل الصالح فيهن من ذكر لله وصلاة وصوم ، حتى قال الله من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر ) . فليالي رمضان أفضل ليالي العام ، وأيام العشر أفضل أيام العام ، وفي رمضان بدأ تنزل القرآن على رسول الله الله المرفق وفي يوم عرفة أكمل الله الدين ، ونزلت آية التمام : ورضيت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي
- ثم يُتوج رمضان بعيد الفطر وتمام الصوم والتكبير على الهداية ، ويُتوج ذو الحجة بعيد الأضحى وتمام الحج وذبح الأضاحي والهدي والتكبير والذكر على ما رزق الله من بهيمة الأنعام.
- وفضائل رمضان كثيرة ، فاحرص أخى

- المسلم على اغتنامها ، ففي رمضان تفتح أبواب السماء لاستقبال الدعاء . قال رسول الله ﷺ : « إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء » . [ البخاري ].
- إشارة إلى إجابة الدعاء ، فدعوة الصائم لا ترد ، ورب العزة يقول في أثناء آيات الصيام : 
  ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عَبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ 
  الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ 
  يَرَسُدُونَ ﴾ [البقرة: ٢٨٦] .
- وفي رمضان تفتح أبواب الجنة ، وتظق أبواب النار ، وتسلسل الشياطين ، ويرغب الناس في الخير ، وتعتق الرقاب من النار.
- ( وإذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردة الجان ، وغلقت أبواب النار ، فلم يفتح منها باب ، وفتحت أبواب الجنة ، فلم يُغلق منها باب ، ونادى مناد : يا باغي الخير أقبل ، ويا باغي الشر أقصر ، ولله عتقاء من النار ، وذلك في كل ليلة » . [ ( صحيح ابن ماجه » والترمذي عن أبي هريرة ] .
- (إن لله عند كل فطر عتقاء ، وذلك في كل ليلة ) . [ ((صحيح ابن ماجه )) ] . فهذه أبواب الجنة تنادي الطائعين ، والريان ينادي الصائمين .
- ((من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله، هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دُعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة (((البخاري))).
- وأرجو أن نكون أخي المسلم ممن يُدعى من تلك الأبواب كلها، وأن يعتق مولانا رقابنا من النار، إنه سبحاته ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



﴿ يَكَانُهُمُ الّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْحُمُ الصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِحُمْ المَلَكُمْ تَغَفُونَ الْكَارِ الْحَرَابُ فَمَن كَانَ مِنكُم مِّرِيضًا أَوْ عَلَى سَغَو فَمِدَةٌ مِّنْ أَيَامِ أُخَرُ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيعُونَهُ وَدَيَ اللّهُ مَا اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ مَن الللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن ال

يخبر تعالى بما من به على عباده ، بأنه فرض عليهم الصيام ، كما فرضه على الأمم السابقة ؛ لأنه من الشرائع والأوامر التي هي مصلحة للخلق في كل زمان .

وفية تنشيط لهذه الأمة بأنه ينبغي لكم أن تنافسوا غيركم في تكميل الأعمال ، والمسارعة إلى صالح الخصال ، وأنه ليس من الأمور الثقيلة التي اختصصت

ثم ذكر تعالى حكمته في مشروعية الصيام ، فقال : 
﴿ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴾ ، فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى ؛ لأن فيه امتثال أمر الله واجتناب نهيه .

فمما اشتمل عليه من التقوى: أن الصائم يترك ما حرم اللّه عليه من الأكل والشرب والجماع ونحوها ، التي تميل إليها نفسه ، متقربًا بذلك إلى اللّه ، راجيًا بتركها توابه ، فهذا من التقوى .

ومنها: أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى ، فيترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه ، لعلمه باطلاع الله عليه .

ومنها: أن الصيام يضيق مجاري الشيطان، فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، فبالصيام يضعف نفوذه، وتقل منه المعاصى.

ومنها: أن الصائم في الغالب تكثر طاعته ، والطاعات من خصال التقوى .

ومنها: أن الغني إذا ذاق ألم الجوع أوجب له ذلك مواساة الفقراء المعدمين ، وهذا من خصال التقوى .

ولما ذكر أنه فرض عليهم الصيام ، أخبر أنه أيام معدودات ، أي : قليلة في غاية السهولة .

ثم سهل تسهيلاً آخر ، فقال : ﴿ فَمَن كَانَ منكُم مريضًا أَوْ عَلَى سَفَر فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ ، وذلك للمشُقة في الغالب ، رخص الله لهما في الفطر .



ولما كان لا بد من حصول مصلحة الصيام لكل مؤمن ، أمرهما أن يقضياه في أيام أخر إذا زال المرض ، وانقضى السفر ، وحصلت الراحة .

وفي قوله : ﴿ فَعِدَةٌ مُنَ أَيّامٍ ﴾ فيه دليل على أنه يقضي عدد أيام رمضان ، كاملاً كان أو فاقصنا ، وعلى أنه يجوز أن يقضي أيامًا قصيرة باردة ، عن أيام طويلة حارة كالعكس .

وقوله: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ فَي طِيقُونَ ... ﴾ أي: يطيق ون يُطيقُونَ ... ﴾ أي: يطيق ون الصيام: ﴿ فَذِيّةٌ ﴾ عن كل يوم يفطرونه: ﴿ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ ، وهذا في ابتداء فرض الصيام، لما كانوا غير معتادين للصيام، وكان فرضه حتمًا فيه مشقة عليهم، درجهم الرب الحكيم بأسهل طريق، وخير المطيق للصوم بين أن يصوم، وهو أفضل، أو يطعم، ولهذا قال:

﴿ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾ .

ثم بعد ذلك جعل الصيام حتمًا على المطيق ، وغير المطيق يفطر ويقضيه في أيام أخر ، وقيل : ﴿ وَعَلَى الذين يُطِيقُونَهُ ﴾ أي : يتكلفونه ، ويشق عليهم مشقة غير محتملة كالشيخ الكبير فدية عن كل يوم مسكين ، وهذا هو الصحيح .

وشكهر رمضان الذي أنزل في أيد الفران في الفران في الفران في المعلوض عليكم هو شهر رمضان ، الشهر العظيم الذي قد حصل لكم فيه من الله الفضل العظيم ، وهو القرآن الكريم ، المشتمل على الهداية لمصالحكم الدينية والدنيوية ، وتبيين الحق بأوضح بيان ، والفرقان بين الحق والباطل ، والهدى والضلل ، وأهل السعادة وأهل الشقاوة .

فحقيق بشهر هذا فضله ، وهذا إحسان الله عليكم فيه أن يكون موسمًا للعباد مفروضًا فيه الصيام .

فلما قرره وبين فضيلته ، وحكمة الله تعالى في وحكمة الله تعالى في تخصيصه ، قال : ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ ، هذا فيه تعيين الصيام على القادر الصحيح الحاضر .

ولما كان النسخ للتخيير بين الصيام والفداء خاصة ، أعاد

الرخصة للمريض والمسافر ؛ لللا يتوهم أن الرخصة أيضًا منسوخة ، فقال : ﴿ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ النَّسُرَ ﴾ بكُمُ النُّسُرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ النَّصُرَ ﴾ أي : يريد اللّه تعالى أن ييسر عليكم الطرق الموصلة إلى وضوائه أعظم تيسير ، ويسهلها أشد تسهيل ، ولهذا كان جميع ما أمر الله به عباده في غاية السهولة في أصله .

وإذا حصلت بعض العوارض الموجبة لثقله سهلة تسهيلاً آخر ، إما بإسقاطه ، أو تخفيفه بأنواع التخفيفات .

وهذه جملة لا يمكن تفصيلها ؛ لأن تفاصيلها جميع الشرعيات ، ويدخل فيها جميع الرخص والتخفيفات .

﴿ وَلِتُكْمِلُ وَالْهِ الْعِدَةَ ﴾ ، وهذا - والله أعلم - لئلا يتوهم متوهم أن صيام رمضان يحصل المقصود منه ببعضه ، رفع هذا الوهم بالأمر بتكميل عدته ، وبشكر الله تعالى عند إتمامه على توفيقه وتسهيله وتبيينه لعباده ، وبالتكبير عند انقضائه ، ويدخل في ذلك التكبير عند رؤية هلال شوال إلى فراغ خطبة العيد .

﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي فَرِيبٌ أَجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَوْمُنُوا لَي وَلْيُؤْمُنُوا بِي وَلْيُؤْمُنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾ هذا جواب بي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾ هذا جواب



سوال ، سأل النبي على بعض اصحابه فقالوا : يا رسول الله ، اقريب ربنا فنناجيه ، أم بعيد فنناديه ؟ فنزل : ﴿ وَإِذَا سَالُكَ فَنناديه ؟ فنزل : ﴿ وَإِذَا سَالُكَ فَنناديه ؟ فنزل : ﴿ وَإِذَا سَالُكَ كُنه تعالى الرقيب الشهيد ، لأنه تعالى الرقيب الشهيد ، فائنة الأعين وما تخفي الصدور ، فهو قريب أيضًا من الصدور ، فهو قريب أيضًا من العلى : ﴿ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا تَعالى : ﴿ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا تَعالى : ﴿ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ ، والدعاء نوعان : دعاء عبادة ، ودعاء مسألة .

والقرب نوعان : قرب بعلمه من كل خلقه ، وقرب من عابديه وداعيه بالإجابة والمعونة والتوفيق .

فمن دعا ربه بقلب حاضر ودعاء مشروع ، ولم يمنع ماتع من إجابة الدعاء ، كأكل الحرام ونحوه ، فإن الله قد وعده بالإجابة ، وخصوصا إذا أتى

بأسباب إجابة الدعاء ، وهي الاستجابة لله تعالى بالانقياد لأوامره ونواهيه القولية والفعلية ، والإيمان به الموجب للاستجابة ، فلهذا قال : ﴿ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَهُمْ يَرِشُدُونَ ﴾ أي : يحصل لهم الرشد الذي هو الهداية للإيمان والأعمال الصالحة ، ويزول عنهم الغي المنافي للإيمان والأعمال الصالحة ، ولأن الإيمان بالله والاستحابة لأمره سبب لحصول العلم ، كما قال تعالى : ﴿ يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا إِن تَتَقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَاتًا ﴾ [ الأنفال : ٢٩ ] .

ثم قال تعالى : ﴿ أَحِلَّ لَكُمْ ليلة الصيام الرَّفَتُ إلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُ مَ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فَالآنَ بَاشْرِ وهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كُتُبَ الله لكم وكلوا واشتربوا حتي يَتَبِيِّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَ ضُ مِنَ الْخُيْطِ الْأُسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمُسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يتقون ﴾ كان في أول فرض الصيام ، يحرم على المسلمين في الليل بعد النوم الأكل والشرب والجماع ، فحصلت

المشقة لبعضهم ، فخفف الله تعالى عنهم ذلك ، وأباح في ليالي الصيام كلها الأكل والشرب والجماع ، سواء نام أو لم ينم ، لكونهم يختانون أنفسهم بترك بعض ما أمروا به .

﴿ فَتَابَ ﴾ اللّه ﴿ عَلَيْكُمْ ﴾ بأن وسع لكم أمرًا كان - لولا توسعته - موجبًا للإثم ﴿ وَعَفَا عَنْكُمْ ﴾ ما سلف من التخون .

﴿ فَالآنَ ﴾ بعد هذه الرخصة والسعة من الله ﴿ بَاشِيرُوهُنَّ ﴾ وطأ وقبلة ولمسًا وغير ذك .

﴿ وَالبَتَفُواْ مَا كَتَبَ اللّهِ لَكُمْ ﴾ أي: انووا في مباشرتكم لزوجاتكم التقرب إلى اللّه تعالى والمقصود الأعظم من الوطء، وهو حصول الذرية وإعفاف فرجه وفرج زوجته، وحصول مقاصد النكاح.

ومما كتب الله لكم ليلة القدر ، الموافقة لليالي صيام رمضان ، فلا ينبغي لكم أن تشتغلوا بهذه اللذة عنها وتضيعوها ، فاللذة مدركة ، وليلة القدر إذا فاتت لم تدرك .

﴿ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ هذا غاية للأكل والشرب والجماع ، وفيه أنه إذا أكل ونحوه شاكًا في طلوع الفجر ، فلا بأس عليه .

وفيه : دليل على استحباب

السحور للأمر ، وأنه يستحب تأخيره أخذًا من معنى رخصة الله وتسهيله على العباد .

وفيه أيضًا: دليل على أنه يجوز أن يدركه الفجر وهو جنب من الجماع قبل أن يغتسل ، ويصح صيامه ؛ لأن لازم إباحة الجماع إلى طلوع الفجر ، أن يدركه الفجر وهو جنب ، ولازم الحق حق .

﴿ تُمَّ ﴾ إذا طلع الفجر ﴿ أَتِمُ وَا الصَّيْامَ ﴾ أي : الإمساك عن المفطرات ﴿ إلى الليل ﴾ ، وهو غروب الشمس ، ولما كان إباحة الوطء في ليالي الصيام ليست إباحته عامة لكل أحد ، فإن المعتكف لا يحل له ذلك ، استثناه بقوله : ﴿ وَلاَ تُبَاشِرُو هُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي المساجد ﴾ أي : وأنتم متصفون بذلك ، ودلت الآية على مشروعية الاعتكاف ، وهـو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى ، وانقطاعًا إليه ، وأن الاعتكاف لا يصح إلا في llamet.

ويستفاد من تعريف المسجد ، أنها المسجد المعروفة عندهم ، وهي التي تقام فيه الصلوات الخمس .

وفيه أن الوطء من مفسدات الاعتكاف .

﴿ تِلْكَ ﴾ المذكورات ، وهـ و

تحريم الأكل والشرب والجماع ونحوه من المفطرات في الصيام ، وتحريم الفطر على غير المعذور ، وتحريم الوطء على المعتكف ، ونحو ذلك من المحرمات ﴿ حُدُودُ اللّهِ ﴾ التي حدها لعباده ، ونهاهم عنها ، فقال : ﴿ فَلاَ تَقْرَبُوهَا ﴾ أبلغ من قوله : فلا تفعلوها ؛ لأن القربان يشمل النهي عن فعل المحرم بنفسه ، والنهي عن فعل وسائله الموصلة إليه .

والعبد مامور بترك المحرمات ، والبعد منها غاية ما يمكنه ، وترك كل سبب يدعو اليها ، وأما الأوامر فيقول الله فيها : ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعَدُوهَا ﴾ ، فينها على عن محاورتها .

﴿ كَذَلِكَ ﴾ أي: بيّن اللّه لعباده الأحكام السابقة أتم تبيين ، وأوضحها لهم أكمل ايضاح .

﴿ يُبَيِّنُ اللّهِ آيَاتِهِ لِلنّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ ﴾ ، فإنهم إذا بان لهم الحق اتبعوه ، وإذا تبين لهم الباطل اجتنبوه ، فإن الإسان قد يفعل المحرم على وجه الجهل بأنه محرم ، ولو علم تحريمه لم يفعله ، فإذا بين الله للناس آياته ، لم يبق لهم عذر ولا حجة ، فكان ذلك سببا

وهو اللتقوى .

# مس الدروس المستفادة

## بقلم الدكتور: عبد العظيم بدوي

قال تعالى خاتمًا آيات الصيام : ﴿ تِلْكَ خُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ ﴾ [ البقرة : ١٨٧] .

الحدود : جمع حد ، وهو القصل بين الشيئين ؛ لئلا يختلط أحدهما بالآخر ، أو لئلا يتعدى أحدهما على الآخر ، وحد كل شيء منتهاه الذي ينتهى إليه . قال الأزهرى : حدود الله عز وجل ضربان : ضرب منها حدود حدّها للناس في مطاعمهم ومشاربهم ومناكحهم وغيرها مما أحل وحرم ، وأمر بالانتهاء عما نهى عنه منها ونهى عن تعديها ، والضرب الثاني عقوبات جُعلت لمن ركب ما نهى عنه كحد السارق والزانس والقاذف ، وسُميت حدودٌ لأنها تَحِدُ أي تمنع من إتيان ما جُعلت عقوبات فيها ، وسُميت الأولى حدودًا ؛ لأتها نهايات نهى الله عن تعيها . [ « لسان العرب »

وقوله تعالى : ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ﴾ أي : هذا الذي بيناه وفرضناه وحددناه من الصيام وأحكامه ، وما أثبتنا فيه وما حرمنا ، وذكرنا غاياته ورخصه وعزائمه حدود الله ، أي : شرعها الله وبينها بنفسه ، فلا تقربوها أي : لا تجاوزوها وتتعدوها . [ ابن کثیر (۱/۲۲٤) ] .

فشبه تلك الأحكام بالحدود الحاجزة بين الأشياء لكونها حاجزة بين الحق والباطل ، فإن من عمل بها كان في حيز الحق ، ومن خالفها وقع في الباطل ، ونهى عن قربها كيلا يدائسي الباطل فضلاً عن أن يتخطى إليه ، فالنهى عن مكان القرب من الحدود التي هي الأحكام كناية عن النهي عن قرب الباطل ، لكون

الأول لازمًا للثاني . [ القاسمي (١٢٤/٣)] .

وقوله تعالى : ﴿ فَلا تَقْرَبُوهَا ﴾ أبلغ في التحذير من قوله تعالى في آية أحرى : ﴿ فَلا تَعَدُّوهَا ﴾ ؛ لأنه يُرشد إلى الاحتياط ، فمن قرب من الحد أوشك أن يعتديه ، كالشباب يداعب امرأته في نهار رمضان يوشك أن لا يملك إرب فيقع في المباشرة المحرمة ، أو يفسد صومه بالإنزال ، وكالمبالغة في المضمضة للصائم ، وتعديه يتحقق بالوقوع فيما بعده ، فالنهى عن الأول يفيد كراهته وشدّة تحريم ما بعده ، ولم ينهنا الله في كتابه عن قرب حدوده إلا في هذه الآية ، وفي مال اليتيم ، وفي الزنا . [ (( مختصر المنار )) . [ (1/154)

قال تعالى : ﴿ وَلا تَقْرَبُواْ مَالَ الْبِيَيِمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [ الأنعام : ١٥٢] ، وقال تعالى : ﴿ وَلاَ تَقْرَبُوا الزُّنْسِي ﴾ [ الإسسراء : ٣٧ ] ؛ لأن الزنا هو نهاية الحد ومنتهاه ، يسبقه الاقتراب من المرأة ، ومصافحتها ، والكلام معها ، ثم الخلوة بها التي تفضى إلى الزنا ، فلذلك قال الله تعالى : ﴿ وَلاَ تَقْرَبُوا الزَّنِّي ﴾ ، ولم يقل : لا تزنوا ، ويُقهم من هذا أن النهى عن القرب إنما هـو لتكون هناك منطقة أمان ، فمن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه ، والإنسان لا يملك نفسه في كل وقت ، فأحرى به ألا يعرض إرادته للامتحان بالقرب من المحظورات المشتهاة ، اعتمادًا على أنه يمنع نفسه حين يريد ، ولأن المجال مجال حدود الملاذ والشهوات كان الأمر ﴿ فَلا تَقْرَبُوهَا ﴾ ، والمقصود هو المواقعة لا القرب ، ولكن هذا التحذير على هذا

# من الصيام .. الورع

النحو له إيحاق في التحرّج والتقوى . [  $( \dot{b} )$  ظلال القرآن  $( \dot{b} )$  .

لأن من اقترب وقع ، كما في الحديث عن النعمان بن بشير قال : سمعت رسول الله على يقول : « إن الحلال بين والحرام بين ، وبينهما مشتبهات لا يطمهن كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في المرام ، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ، ألا وإن لكل ملك حمى ، ألا وإن حمى الله محارمه » . [ متفق عليه ] .

والمراد بالمشتبهات ما يخفى على كثير من الناس حكمه ، فلا يعرفون الحلال منه والحرام ، لاختلاف الآراء فيه وتعدها ، والنبي يهي يرشد المسلم الذي يريد النجاة أن يتورع عن هذا الذي اشتبه عليه ويتركه لله عز وجل ؛ لأنه لو كان حلالاً وتركه لله عوضه الله خيراً منه ، ويذلك يسلم له دينه وعرضه ، ولو كان حرامًا عرض نفسه للطعن في دينه وعرضه ، وحاسبه ربه عليه ، وكانت عاقبته التجرؤ على الحرام البين ، فلا يمكن للعبد أن يترك الحرام إلا بالابتعاد عنه ، وعدم الاقتراب منه ، فيترك المكروه خشية الوقوع في المكروه ، ويترك المباح خشية الوقوع في المكروه ، وهذه هي حقيقة الورع ، وعلى ذلك ربى النبي يهي الصحابه ، فكان المثل الأعلى في الورع وترك الشبهات ، ودعاهم إلى ذلك فاستجابوا له .

عن أنس أن النبي على وجد تمرةً في الطريق فقال : « لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها » . [ متفق عليه ] .

وعن الحسن بن علي قال : حفظت من رسول الله ﷺ : «دع ما يربيك إلى ما لا يربيك » . [ «صحيح الترمذي » (۲۰۱۸) ] . ومعناه : اترك ما تثك فيه وخذ ما لا تشك فيه .

ثم يختم الله تعالى الآية بقوله : ﴿ كَذَلِكَ يُبِيّنُ اللهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتُقُونَ ﴾ ، فتاتتم الخاتمة بالمقدمة ، والنهاية بالبداية ، فقد بدأت آيات الصيام بقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ الطَّيْامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَعَلَّكُمْ الله الله قرة : ١٨٣] .

فالحكمة من الصيام هي التقوى ، والحكمة من اتقاء الشبهات والتورع عنها هي التقوى ، والتقوى هي فعل الواجبات وترك المحرمات ، وقد تقوى حتى يفعل التقي المستحبات ويسترك المشتبهات ، وأولئك هم المتقون حقًا .

فهل عرفت أيها الصائم أمرة الصيام ؟ فاحرص - رحمك الله - على أن تجنيها من صيامك ، وبذلك تطمع في قبوله ، وترجو ثوابه الذي قال الله تعالى فيه ، كما في الحديث عن أبي هريرة أن النبي في قال : ((كل عمل ابن آدم يضاعف : الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف ، قال الله عز وجل : إلا الصوم ، فإنه لي ، وأنا أجزي به ؛ يدع شهوته وطعامه من أجلي )) .

نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا على صيام الشهر وقيامه ، وأن يجعلنا من عتقائه من النار ومن المقبولين . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .





بقلم فضيلة الشيخ : محمد صفوت نور الدين

أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال : قال رسول الله على : « إن في الجنة ثمانية أبواب ، فيها باب يقال له : الريان ، يدخل منه الصاتمون يوم القيامة ، لا يدخل منه أحد غيرهم ، يُقال : أين الصائمون ؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم ، فإذا دخلوا أُغلق فلم يدخل منه أحد ،، .

> 🔵 الحديث بشارة للصائمين ، وفيه فضيلة الصوم ، وفضائل الصوم كثيرة معلومة ، فيها أحاديث مشتهرة ، منها :

> الأول: ما أخرجه الجماعة عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبي الله قال : (( كمل عمل ابن آدم يضاعف ؟ الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف : قال الله عز وجل : إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزى به ؛ يدع شهوته وطعامه من أجلى . للصائم فرحتان : فرحة عند فطره ، وفرحة عند لقاء ربه . ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك ،، . وفي رواية : (( الصوم جنة ، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ، ولا يصخب ، فإن شاته ٨ أحد أو قاتله فليقل : إني صاتم ، إني صاتم » .

> الثانى : ما أخرجه الشيخان عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : ( من صام يومًا في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا ».

الثالث: ما أخرجه البخاري عن أبي هريرة

رضى الله عنه قال : قال رسول الله على : ( من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من

الرابع: ما أخرجه النسائي عن أبى أمامة رضى الله عنه قال: أتيت النبى على فقلت: يا رسول الله ، مرنى بأمر ينفعنى الله به ، قال : ( عليك بالصيام ، فإنه لا مثل له )) . وفي رواية : (ر فاته لا عدل له )) .

الخامس : حديث الترمذي عن زيد بن خالد الجهني قال رسول الله ﷺ : (( من فطر صائمًا كان له مثل أجره ، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا )) .

🔵 فمن هم الصائمون الذين يرجى أن يتحقق لهم هذا الوعد ؟

إن الناظر في النصوص الشرعية يمكنه أن يفهم أن اسم الصائم يطلق في أحد حالات ثلاث:

الأول: من مات في صومه ؛ لحديث مسلم عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه أن النبي عليه

- الريان اسم يُطلق على باب من أبواب الجنة ، يختص بدخول الصائمين ، مَن دخله لم يظمأ بعده أبدًا !!
  - الجنة أبواب مغلقة تفتح بشفاعة النبي المعلقة عددها ثمانية!!
- لكل مؤمن في بيته أبواب، منها باب يدخل منه زواره من الملائكة، وباب يدخل منه أزواجه من الحور العين، وباب بينه وبين دار السلام يدخل منه على ربه إذا شاء، وباب مغلق بينه وبين أهل النار يفتحه إذا شاء ينظر إليهم لتعظم النعمة عليه!!

قال : (( يبعث كل عبد على ما مات عليه )) . وفي حديث مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلاً كان مع النبي في الحج فوقصته ناقته فمات ، فقال النبي في : (( غسلوه ولا تقربوه طيبًا ولا تغطوا رأسه ، فإنه يبعث يلبي )) .

فبهذا ، من مات صائمًا يبعث يوم القيامة على هذه الهيئة الحسنة من عيادته لربه ، ويتحقق له موعوده من فضله ؛ لحديث البداري عن سهل بن سعد : (( إنما الأعمال بالخواتيم )) . ولحديث أحمد عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه قال رسول الله ﷺ : ( من قال : لا إله إلا الله ابتفاء وجه الله ختم الله له بها دخل الجنة ، ومن صام يومًا ابتغاء وجه الله ختم الله له بها دخل الجنة ، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة " . وحديث أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا: (( فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة ، وإن عمل أي عمل ، وإن صاحب النار ليختم له بعمل أهل النار ، وإن عمل أي عمل » . وحديث مسلم عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول على : « إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ، ثم يختم له عمله بعمل أهل النار ، وإن الرجل يعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة » .

الثاني : من كان يؤدي صيام الفريضة ويكثر من النوافل فيكون له بالصوم تعلق ، كحديث ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما : قال رسول الله على : « صم أفضل الصيام : صيام داود الكينة صوم يوم وفطر يوم » . وفي رواية : « صم أحب الصيام إلى الله عز وجل : صوم داود ، كان يصوم يوما ، ويقطر يوما » .

أو الصوم الذي وصفه أنس من صوم النبي و في حديث البخاري : كان رسول الله و يفطر من الشهر ، حتى نظن أن لا يصوم منه ، ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئًا ، وكان لا تشاء تراه من الليل مصليًا إلا رأيته ، ولا ناتمًا إلا رأيته .

الثالث: أن يكون الصوم له خلقًا ، فهو يصوم بكف البطن والفرج عن قضاء الشهوة ، ويصوم بكف النظر واللسان واليد والرجل والسمع والبصر وساتر الجوارح عن الآثام ، ويصوم قلبه عن الهمم الدنيئة والأفكار المبعدة عن الله تعالى ، وذلك لحديث البخاري: « من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه » .

فهو لا يمتلئ من طعام الليل ، فإنه ما ملأ ابن آدم وعاء شرًا من بطنه ، فإن شبع أول الليل لم ينتفع بنفسه في بقية الليل ، ولأن كثرة الأكل تورث الكسل والفتور فيفوت مقصود الصيام . والله أعلم .

الريان: اسم يُطلق على بلب من أبواب الجنة ، يختص بدخول الصحمين منه ، وهو مشتق من الري، وهو ما يناسب حال الصالمين ، من نخله لم يظمأ بعده أيدًا.

قال أبو المسعادات في ((النهابة )): ريان: فعلان من الري، والألف والنون زائدتان

مثلهما في عطشان ، فيكون من باب (ريا) لا (رين) . والمعنى : أن الصيام بتعطيشهم أنفسهم في الدنيا يدخلون من باب الريان ليأمنوا من العطش قبل تمكنهم من الجنة ، وذلك من باب الجزاء الحسن ، كما جزى الله عز وجل الشهداء بحياة خاصة عنده ، فقال تعالى : ﴿ وَلاَ تَحْسَبَنُ اللّٰهِ فَوْاتًا بَلُ أَحْيَاء عِندَ رَبّهِمْ لِيُرْزَقُونَ ﴾ [آل عمران : ١٦٩] .

وقد جاء ذكر هذا الباب للجنة في حديثين اتفق عليهما البخاري ومسلم ؛ هما حديث سهل بن سعد هذا ، والآخر حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

« نعم ، وأرجو أن تكون منهم » .

وقد ذكر البخاري حديث سهل وحديث أبي هريرة في كتاب الريان للصائمين . قال القرطبي : اكتفى بالري عن الشبع ؛ لأنه يدل عليه من حيث أنه يستلزمه .

قال ابن حجر: قلت: أو لكونه أشق على الصائم من الجوع.

وقال العيني في ((العمدة )): وزن ريان: فعلان ، وقد وقعت المناسبة فيه بين لفظه ومعناه ؛ لأنه مشتق من الري الكثير الذي هو ضد العطش، وسمي بذلك لأنه جزاء الصاتمين على عطشهم وجوعهم ، واكتفى بذكر الري عن الشبع ؛ لأنه يدل عليه ، حيث إنه يمتلزمه ، وأفرد لهم هذا الباب إكرامًا لهم واختصاصًا ، وليكون دخولهم الجنة غير متزاحمين ، فإن الزحام قد يؤدى إلى العطش .

وقال القاري في «مرقاة المفاتيح»: (الجنة ثماتية أبواب) أي: طبقات على طبق عبادات: والتقدير في سور الجنة ثماتية أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم من أصحاب الأعمال الصادرة من أهل الإيمان عده تعالى معلوم، «ومنها: باب يسمى الريان» إما لأنه بنفسه ريان لكثرة الأنهار الجارية إليه والأزهار والثمار الطرية لديه، أو لأنه من وصل إليه يزول عنه عطش يوم القيامة ويدوم له الطراوة والنظافة في دار المقامة. اه.

قال صديق حسن خان في «عون الباري »: في نوادر الأصول: من أبواب الجنة باب محمد راب الموب الرحمة ، وهو باب التوبة ، وساتر

<sup>(1)</sup> هذه سمة أصحاب الهمم العالية ، يطلب معالي الأمور عند الله تعالى ، ولذلك قال النسي ﷺ : «إذا سألتم الله الجنة فسلوه الفردوس الأعلى ». ومن تمنى شيئا عمل له ، فكانت همة أبي بكو رضي الله تعالى عنه عالية في طلب ما عند الله ؛ يبذل ما يملك لينال الرفعة ؛ لذا حاز أعلى درجة عند الله تعالى في هذه الأمة بعد نبيها .

الأبواب مقسومة على أعمال البر: باب الزكاة ، باب الحياظمين الحج ، باب العمرة . وعد عياض : باب الكاظمين الغيظ ، باب الراضين ، وهو الباب الأيمن الذي يدخل منه من لا حساب عليه . وعد الآجري عن أبي هريرة مرفوعًا : « إن في الجنة بابًا يقال له : الضحى ، فإذا كان يوم القيامة ينادي مناد : أين الذين كانوا يصلون صلاة الضحى ، هذا بابكم فادخلوا منه » .

وفي الفردوس عن ابن عباس يرفعه: « للجنة باب يقال له: الفرح ، لا يدخل منه إلا مفرح الصبيان » .

وعند الترمذي : باب للذكر .

وعد ابن بطال: باب للصابرين ، والحاصل أن كل من أكثر نوعًا من العبادة خص بباب يناسبها ، ينادى منه جزاء وفاقًا ، وقَلَ من يجتمع له العمل بجميع أنواع التطوعات ، ثم إن من يجتمع له ذلك إنما يدعى من جميع الأبواب على سبيل التكريم ، وإلا فدخوله إنما يكون من باب واحد ، وهو باب العمل الذي يكون أغلب عليه .

ولفظة: «للجنة ثماتية أبواب» لا تغيد الحصر في الثماتية ، كحديث: «إن لله تسعا وتسعين اسما» لا تغيد الحصر؛ ولذا فإن من أهل العلم من أفاد أن الثماتية هي الكبار من الأبواب. أو أنها الأبواب الكبيرة وغيرها دونها ، أو أنها أبواب داخل تلك الأبواب الثماتية ، والله أعلم .

ولفظ حديث عمر عند الترمذي : « فتحت له ثمانية أبواب من الجنة يدخل من أيها شاء » . فهذه الرواية تدل على أن أبواب الجنة أكثر من ثمانية .

يقول العيني : وقد لا يكون باب الصيام من هذه الثمانية ، ولا تعارض حينئذ .

قال ابن القيم في «حادي الأرواح»: إن الملائكة تسوق أهل النار إليها وأبوابها مغقة ، حتى إذا وصلوا إليها فتحت في وجوههم ، فيفاجئهم العذاب بغتة ، فحين انتهوا إليها فتحت أبوابها بلا مهلة ؛ لأنها دار الإهابة والخزي ، وأما الجنة فهي دار كرامته ومحل خواصه وأولياته ، فإذا انتهوا إليها صادفوا أبوابها مغلقة ، فيرغبون إلى صاحبها ومالكها أن يفتحها لهم

ويستشفعون إليها بأولي العزم سن رسله ، وكلهم يتأخر عن ذلك ، حتى تقع الدلالة على خاتمهم وسيدهم وأفضلهم ، فيقول : « أنا لها » ، فيأتي إلى العرش ويخر سلجدًا لربه ، فيدعه ما شاء أن يدعه ، ثم يأذن له في رفع رأسه ، وأن يسأل حاجته فيشفع إليه سبحاته في فتح أبوابها ، فيشفعه ويفتحها تعظيمًا لخطرها وإظهارًا لمنزلة الرسول وكرامته عليه . اه.

وفي حديث مسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله على : « آنى باب الجنة يوم القيامة ، فأستفتح ، فيقول الخازن : من أنت ؟ فأقول : محمد ، فيقول : بك أمرت ، لا أفتح لأحد قلك » .

وعنه ﷺ : « أنا أكثر الناس تبعًا يوم القيامة ، وأنا أول من يقرع » .

وعنه على الناس يشفع في الجنة ». وفي حديث الترمذي عن ابن عباس مرفوعاً قال : « وأنا أول من يحرك حلق الجنة فيفتح الله لي فيدخلنيها ومعى فقراء المؤمنين ».

وأبواب النّار تُفتح إذا جاءها أصحابها بغير تمهل فيقعوا فيها : ﴿ فَكُبْكِبُوا فِيهَا ﴾ [الشعراء: ١٤]، فإذا دخلوا أغلقت عليهم ؛ لقوله تعالى : ﴿ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُوْصَدَةٌ ﴾ فهي ﴿ مُؤْصَدَةٌ ﴾ في عَسَد مُمَنَدَةٍ ﴾ [الهمزة : ٨، ٩]، فلا يفتح لها باب .

أما الجنة فهي مفتحة الأبواب ، إشارة إلى تصرفهم وذهابهم وإيابهم وتبوئهم في الجنة حيث شاعوا ، ودخول الملاككة عليهم كل وقت بالتحف والأطاف من ريهم ، ودخول ما يسرهم عليهم كل وقت ، وهي دار الأمن ، فلا يحتاجون إلى غلق الأبواب ، ويأمنون أن تمتد عين فتتطلع منهم على ما لا يريدون لأحد أن يطلع عليه .

قال ابن كشير : ﴿ مُقتَّمَةً نَّهُمُ الأَبْوَابُ ﴾ [ ص : ، ٥ ] أي : إذا جاءوها فتحت لهم الأبواب .

قال القرطبي : ﴿ مُقَتَّمَةً لَهُمُ الأَبُوابُ ﴾ تفتح لهم بالأمر لا بالمس .

قال الحسن : تكلم : الفتحي فتنفتح ، الخلقي فتنظق ، وقيل : تفتح لهم الملاكة الأبواب .

قال السعدي: مفتحة لأجلهم أبواب منازلهم ومساكنها لا يحتاجون أن يفتحوها ، بل هم مخدومون ، وهذا دليل أيضًا على الأمان التام ، وأته ليس في جنات عدن ما يوجب أن تظق لأجله أبوابها .

وعند ابن ماجه بسند حسن عن عقبة بن عبد السلمى مرفوعًا: «ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية ، من أيها شاء دخل ». وفي حديث عمر بن الخطاب عند أحمد مرفوعًا: «من مات يؤمن بالله واليوم الآخر قيل له: ادخل الجنة من أي الأبواب الثمانية شئت ».

وفي حديث لقيط بن عامر الطويل عند أحمد : (( وإن للجنة ثمانية أبواب ، ما منها بابان إلا يسير الراكب بينهما سبعين عامًا )) .

الباب الأيمن وسعة أبواب الجنة :

في الجنة شانية أبواب ، ولبيت المؤسن في الجنة أبواب :

أما أبواب الجنة فلما كاتت الجنة درجات بعضها

فوق بعض ، كاتت أبوابها كذلك ، والجنة كلما علت ازدادت سعتها ، فعاليها أوسع مما دونه ، وسعة الباب بحسب سعة الجنة .

يقول ابن القيم : ولعل هذا وجه الاختلاف الذي جاء في مسافة ما بين مصراعي الجنة ، فإن أبوابها بعضها أعلى من بعض .

أما أبواب بيت المؤمن فلكل مؤمن في بيته أبواب ، منها باب يدخل منه زواره من الملائكة ، وباب يدخل منه أزواجه من الحور العين ، وباب بينه وبين دار السلام يدخل منه على ربه إذا شاء ، وباب مغلق بينه وبين أهل النار يقتحه إذا شاء ينظر إليهم لتعظم النعمة عليه .

فكأن هذه الأبواب مفتحة وباب مغلق إلى النار يفتحه متى شاء .

هذا ، والحديث دال على أن نعيم الجنة يناله العاملون بسبب أعمالهم : ﴿ انخُلُواْ الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [ النحل : ٣٧ ] ، وليس العمل ثمنًا للجنة ، وذلك لحديث البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عنه ( لن يُدخل أحدًا عملُه الجنة » . قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : « ولا أنا ، إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة » .

● والحديث دال على أن الصوم طريق للجنة ، ولذلك جاء في الحديث عند البخاري ومسلم: ((إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار )) . وفي الحديث : ((بَعُدَ من أدرك رمضان ولم يغفر له )) .

فهذا موسم العمل لمن أراد أن يدخر لآخرت ويستعد بالصالحات من أعمال يرجو بها الجنة ، فسددوا وقاربوا واغتنموا ، واعلموا أن الله لا يضبع أجر من عمل صالحا . والله نسأل أن يرزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ، وأن يجنبنا النار وما قرب إليها من قول وعمل .

والله من وراء القصد .



<sup>(</sup>١) المصراعين : دفتي الباب .



طاردتنی - کما طاردت کل مسلم صادق - هذه الصورة المؤلمة التي تحرق القلب ، صورة هذا الطفل المسكين الذي لا ذنب لـ ولا جريرة ، إلا أنه ولد فوق الثرى الطاهر والأرض المباركة ، فوق مسرى الحبيب محمد ﷺ ، وقام البهود المجرمون الذبن لا بعرفون رحمة ولا يعرفون شفقة ، حتى بعد ما احتمى الطفل في أبيه ، راح يرفع يديه خاتفًا من هؤلاء المجرمين ، وراح الوالد المسكين يرفع يده مسلمًا مستسلمًا ، ولكن هيهات .. هيهات أن يعرف اليهود الرحمة ، اللهم إلا إذا دخل الجمل في سم الخياط ، فأطلقوا الرصاص على رأس هذا الطفل المسكين ، فأردوه فتيلاً ، وإن شئت قلت : فقد قتلوا أباه إن لم يمته الرصاص لقد قتلوه .

وطاردتني صورة امرأة عجوز يتساقط بيتها من فوق رأسها ، وهي تنظر إلى سقف البيت يتحطم ولا تملك أن تفعل شيئًا على الإطلاق .

وطاردتني صورة الأقصى الجريح وهو ين ويستجير ، وهو يصرخ في المسلمين : وا إسلاماه .. وا إسلاماه .. لكن من يجيب ؟ القدس يصرخ .. انتابتني حالة نفسية عجيبة ، حالة نفسية مؤلمة ، لكن من يجيب ؟ كنت أصرخ ، ولكن الصرخة في صحراء مقفرة في صحراء مهلكة .

ع بنًا لأن قلوينا أحدا بالوهم تظلم عندها الأنوار في الغرب يُفتيل حبلها وتيدار بها شأن وما للمسلمين خيار فلوبكم ماتت فليست بالخطوب تثار شكرًا لكم لن ينفع الاكرا وعلى القرار يصاغ منه قرار فيكم تصاغ لمدحها الأشعار يسالن عنكم والدموع غرار وتلك ك يقودها الجزار في أرضك م لتحرك الإعصار مرض وخوف قاتل وحصار في وجه العدو مذلة وصغار عمدًا ويهتك عرضها الأشرار وعن الحقائق زاغت الأبصار وجموعكم يا مسلمون عار كتب ت وراء الواحد الأصف ال ولك م يذل بصوت لمغيوار تحقيق ما يرضي به الكفار وعوت بارض الأنبياء كلاب والحق ضاع وتاهت الأساب وسحى بوجه الناتمين ذباب بالقدس مكر محدق وخراب فسوى بقدس المعجزات خراب والقدس يبكسي واشتكي المحراب أصحاب أرض ما لها أصحاب واعتلى أقصى المساجد بالسواد ثياب أين الجهاد الحق والألباب فهل ترى يجدى لديهم بالخطوب عتاب

عبثًا دعوت وصحت با أحراد ع بنًا لأن عيوننا ممل وعة عبثًا لأن شيوننا يا قومنا هذى شئون القدس ليس لنا با ویدک م یا مسامون أتكرت م الفعال الشنيع بقولك م ش کرا علی تنظیم مؤتمراتک م وعلى تعاطفكم فتاك مزية يا ويحكم يا مسلمون نساؤكم هذى تساق إلى سراديب الهوى سوقًا لو أن سائحة من الغرب اشتكت أما الصغار فلاتسل عن حالهم يا ويحكم تنسون أن الضعف هذى هي القدس يُحرق ثوبها تبكي وأنتح تشربون دموعها وهذا هو الأقصى يطعنه الأسي ملياركم لا خير فيه كأتما ما جرأ اليهود إلا صمتكم ف ابت سیاس ف أم ف غایته ا با قدس تاه الأهل والأحباب قدساه أرض النور دنسها الدجي قادت قرود الافك قافلة الهدى ليكود قدد عصابة يطو بها طعنوا بها الشرفاء طعن مذلة والقبة العظمي تسيل دماؤها ويدا اليهود بأرضنا وكأتهم ضاعت فلسطين الجريدة قدساه أين الفاتحون وعزهم ماذا أصاب المسلميان



قال ربنا - وهو الذي خلق اليهود ، وهو وحده الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير -: ﴿ أُو كُلُمَا عَاهَدُوا عَهَدُا نَبُ ذَهُ فَرِيقٌ منهُم ﴾ نَبُ ذَهُ فَرِيقٌ منهُم ﴾ إلى البقرة : ١٠٠] ، وقال جل وعالا : ﴿ فَبَمَا وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ لَعَنَاهُمْ مَنَ الْكَلِمَ عَن لِكَلِمَ عَن الْكَلِمَ عَن مَن الْكَلِمَ عَن الْكَلِمَ عَنْ الْكَلْمَ عَنْ الْكُلُمْ مَا عَنْ الْكَلْمَ عَن الْكَلْمَ عَن الْكَلْمَ عَنْ الْكُلُمْ مَا عَنْ الْكُلْمَ عَنْ الْكُلْمَ عَن الْكُلْمَ عَن الْكُلْمَ عَن الْكُلُمْ مَا عَنْ الْكُلْمَ عَن الْكُلُمْ مَا عَنْ الْكُلْمِ مَا عَنْ الْكُلْمِ مَا عَنْ الْكُلْمِ مَا عَن الْكُلْمِ مَا عَنْ الْكُلْمِ الْمُنْ الْكُلْمِ مَا عَنْ الْكُلْمُ الْمُنْ الْكُلْمِ الْكُلْمُ الْمُنْ الْكُلْمَ الْمُنْ الْكُلْمُ الْمُنْ الْكُلُمْ مَا الْمُنْ الْكُلْمُ الْمُنْ الْكُلْمُ الْمُنْ الْكُلْمُ الْمُنْ الْكُلْمُ الْمُنْ الْكُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْكُلْمُ الْمُنْ الْكُلْمُ الْمُنْ الْكُلْمُ الْمُنْ الْكُلْمُ الْمُنْ الْكُلْمُ الْمُنْ الْكُلْمُ الْمُنْ الْكُلُمْ مَا الْكُلْمُ الْمُنْ الْكُلُمْ مُ الْكُلْمُ الْمُنْ الْكُلُمُ الْمُنْ الْكُلُمْ الْمُنْ الْكُلُمْ الْمُنْ الْكُلُمْ الْمُنْ الْكُلُمْ الْمُنْ الْكُلُمْ الْمُنْ الْكُلُمْ الْمُنْ الْكُلْمُ الْمُنْ الْكُلُمُ الْمُنْ الْكُلْمُ الْكُلْمُ الْكُلُمُ الْمُنْ الْكُلُمُ الْمُنْ الْكُلُمُ الْمُنْ ال

ذُكُرُواْ بِهِ وَلاَ تَرَالُ تَطُّلعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ ﴾ [ المائدة : ١٣] ، أي : على خيانة بعد خيانة ، هذا كلام ربنا جل وعلا ، ولا أريد أن أقف مع آيات القرآن الكريم في ذلك ، فالآيات كثيرة ، قال جل جلاله : ﴿ قُلْ هَلْ أَنْبُكُكُم بِشَرٌّ مِن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَّعَنَّهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِردَةَ وَالْخَنَّازِيرَ وَعَبَدُ الطَّاغُوتَ أُولَـٰئِكَ شَرٍّ مُكَاتًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاء السَّبيل ﴾ [ المائدة : ٢٠] ، وقال جل وعلا : ﴿ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِّي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَنَان دَاوِدَ وَعِيسَى ابْن مَرْثِيمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوَا وَكَانُواْ يَعَنَّدُونَ ﴿ كَانُواْ لا يَتَنَاهُونَ عَن مُنكر فَعَلُوهُ لَبنس مَا كَاتُوا يَفْعَلُونَ ﴾ [ المائدة : ٧٨، ٧٩] ، ها هو القرآن الكريم يُقرأ أو يتلى في الليل والنهار ، ولكن من يصدق كلام العزيز الغفار ، من يصدق كلام النبي المختار على ، فاليهود قوم بهت ، وقوم خياتة ، متخصصون في نقض العهود ، واللَّه الذي لا إله غيره لن تأتى وزارة في إسرائيل تحترم عهود أبرمت في « أوسلو » أو في « مدريد » ، أو « كامب ديقيد » الأولى ، لن تكون هناك وزارة أو حزب - سواء كان حزب « العمل » ، أو « الليكود » - يحترم عهدًا أو ميثاقًا ، فهذه جبلة اليهود وطبيعة اليهود منذ أول لحظة هاجر فيها المصطفى ﷺ من مكة إلى المدينة ، وقام عبد الله بن سلام حبر اليهود الكبير ، فنظر إلى وجه النبي ﷺ فعرف أنه ليس بوجه كذاب ، فشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدًا رسول الله ، وقال للرسول ﷺ : يا رسول الله ، اليهود قوم بهت ، أهل ظلم ينكرون الحقائق ، فاكتم عنهم خبر إسلامي وسلهم عني ، فجمع النبي على بطون اليهود وقال لهم : « ما تقولون في عبد الله بن سلام ؟ » قالوا : سيدنا وابن سيدنا ، وحبرنا وابن حبرنا ، فقام عبد الله بن سلام إلى جوار رسول السلام ﷺ ، فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ﷺ ، فردَ اليهود المجرمون على نسان وقلب رجل واحد في حق عبد اللَّه بن سلام قالوا: سفيهنا وابن سفيهنا ، وجاهلنا وابن جاهلنا .

هذه طبيعة اليهود منذ اللحظات الأولى لم يتغيروا ، ولن تتغير طبيعتهم ، فمتى يفيق الناتمون ؟! ليعلم الجميع أن أمريكا ليست شريكًا نزيهًا في عملية السلام ، كلا وألف كلا ، فالكفر ملة واحدة ، صورة الأقصى الجريح وهو يئن ويستجير تطارد المسلمين في كل مكان : واإسلاماه .. واإسلاماه ولكن من يجيب !!

لا يمكن أبدًا أن تغير أمريكا قضية من قضايا الأمة ، لا يمكن أبدًا لهيئة الأمم المتحدة أن تنصر قضية من قضايا الأمة ، لا يمكن أبدًا أن يتدخل حلف الناتو لنصر الأقلية المستضعفة من العزل في فلسطين من أجل سواد عيون الأمة ، ولا تغترون بتدخل حلف الناتو في كوسوفا ؛ لأنهم لم ولن يتدخلوا إلا مصالحهم الاقتصادية والعسكرية والإستراتيجية .

هذا أمر لا ينبغي أن يجهله الآن كل

مسلم أو مسلمة على وجه الأرض ؛ الكفر لا ينصر توحيدًا ، الكفر لا ينصر إسلامًا ، إنهم يشاهدون على شاشات التلفاز كل ليلة ما يحدث لإخواننا وأخواتنا في فلسطين ، لكن أين النظام العالمي ، ألم يكون له أثر ؟ ألم تنعق الأبواق !! إن السلام العالمي قد بدا ، كذب السلام وزاغت الأحداق يا مجلس الأمن .

هذا هو الغرب يا من خُدعتم بالغرب طيلة السنين الماضية ، هذا هو الغرب أيها المرجفون ، يا من تمدحون الغرب في كل المناسبات .

متى يفيق النائمون ؟ شهداؤنا خرجوا من الأكفان ، واصطفوا صفوفًا ثم راحوا يصرخون .. إنا لله وإنا إليه راجعون .. وأمة تنساق قطعانًا .. والمسجد الأقصى في رحاب القدس وفي السجون .. في كل شبر ترى الوطن المكبل لا أراهم يخرجون .. شهداؤنا وسط المجازر يهتفون : الله أكبر ، إنا عائدون .. شهداؤنا يتقدمون .. أصواتهم تعلو على أسوار فلسطين الحزينة .. في الشوارع في المفارق يهددون .. إني أراهم في الظلام يحاربون .. رغم انكسار الوطن المكبل بالمهانة ، والله إنا عائدون ، وما زلت أراهم في كل شبر يصرخون .. يقولون : يا أيها المتنطعون ، كيف ارتضيتم بالمهانة وما تلاقون .. شهداؤنا في كل شبر يصرخون .. والله إنا قادمون ..

متى تعلم الأمة قول ربها: ﴿ وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلاَ النّصَارَى حَتَى تَتَبِعَ مِلْتَهُمْ ﴾ [ البقرة : ١٢٠] ؟! متى ستسمع الأمة لقول ربها : ﴿ يَا أَيُهَا الدّينَ آمَنُوا لاَ تَتَخْذُوا بِطَاتَةٌ مَن دُونِكُمْ لاَ يَالُونَكُمْ خَبَالاً وَدُوا مَا عَنِّمُ قَدُ بَدَتِ الْبَغْضَاء مِنْ أَفُواهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صَدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيْنًا لَكُمُ الآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعَلُّونَ ﴾ [ آل عمران : ١١٨] ؟! متى ستتدبر الأمة قول ربها : ﴿ لَتَجِدَنُ أُشَدَ النّاسِ عَدَاوَةَ للّذينَ آمنُوا لاَ تَخْذُوا عَدُونِي وَعَدُوكُمْ أُولِيَاء تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفُرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقّ ﴾ [ الممتحنة : ١] ، تَتَخذُوا عَدُونِي وَعَدُوكُمْ أُولِيَاء تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفُرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقّ ﴾ [ الممتحنة : ١] ، متى سترجع الأمة إلى ربها سبحانه وتعالى ، وإلى نبيها ﷺ لتحقق المنهج ، منهج الله في الأرض ، متى سترجع الأمة إلى ربها سبحانه وتعالى ، وإلى نبيها ﷺ لتحقق المنهج ، منهج الله في الأرض ، لتحقق نصرة الله ، فالأمة تملك الآن مقومات النصر ، وسوف يُهرم اليهود ، لا أقول ذلك رجمنا بالغيب ، ولا لضغط الواقع المرير ، ولا من باب الأحلام الوردية الجاهلة ، ولا من باب الجهل بالواقع الذي تعيشه أمتنا ونحياه الآن بكل مآسيه .. كلا .. وإنما أقول ذلك من منطلق الحقائق الربانية الذي تعيشه أمتنا ونحياه الآن بكل مآسيه .. كلا .. وإنما أقول ذلك من منطلق الحقائق الربانية



والنبوية ، فهو كلام ربنا وكلام نبينا الصادق الذي لا ينطق عن الهوى .

تدبروا معي هذه الآية التي قرأتموها جميعًا ، قرأتموها جميعًا وسمعتموها جميعًا ، لكن قل من انتبه إليها ووقف معها ليتدبرها ، ألا وهي قول الله تعالى في حق اليهود : ﴿ لَن يَضْرُوكُمْ إِلاَ أَذَى وَإِن يُقَاتَلُوكُمْ يُولُوكُمْ الأَدْبَار ثُمْ لاَ يُنصَرُونَ ﴾ [آل عمران : ١١١] ، فل تصدقون الله رب العالمين : ﴿ ثُمُّ هَل تصدقون الله رب العالمين : ﴿ ثُمُّ

لا يُنْصَرُونَ ﴾ ، وقال سبحانه : ﴿ لا يُقَـاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إلا فِي قُرْى مُحَصَّلَةٍ أَوْ مِن ورَاء جُدُر بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَى ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَعْقِلُونَ ﴾ [ الحشر: ١٤] ، هذا كلام الخالق الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ، وقال تعالى : ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْم الْقَيَامَة مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ﴾ [ الأعراف : ١٩٧] ، وقال جل وعلا : ﴿ فَإِذَا جَاء وَعُدُ الآخرة جِننَا بِكُمْ نُفِيفًا ﴾ [ الإسراء : ١٠٤] ، وها هم اليهود يأتون ألفافًا من كل بقاع الأرض ؛ ليتحقق وعد الله في قوله تعالى : ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتَفْسِدُنَّ فِي الأَرْضِ مَرِّتَيْن وَلَتَعَلَنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿ فَإِذَا جَاء وَعُدُ أُولاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلالَ الدّيَارِ وَكَانَ وَعَذَا مَقْعُولاً ﴿ تُمَّ ردَدْنًا لَكُمْ الْكُرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُم بِأَمْوَال وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكثَرَ نَفِيرًا ﴿ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أُسَأْتُمْ فُلُّهَا ﴾ [ الإسراء : ٤- ٧] ، وتدبر معى : ﴿ فَإِذَا جَاء وَعُدُ الآخِرةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ ﴾ [ الإسراء : ٧] ، اللهم عجل بهذه البشارة : ﴿ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كُمَا دَخُلُوهُ أُولَ مَرَّةِ وَلِيُتَبِّرُواْ مَا عَلُواْ تَتبيرًا ﴾ [ الإسراء: ٧] ، تدبر معى هذه الآيات لتقف على هذه البشارة العظيمة ، فالحق وإن انزوى كأنه مغلوب ، فإنه ظاهر ، والباطل وإن انتقش كأنه غالب فإنه زاهق ، ﴿ وَقُلْ جَاء الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوفًا ﴾ [ الإسراء: ٨١] ، ﴿ بَلْ نَقَدْفُ بِالْحَقُّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تُصِفُونَ ﴾ [الأببياء: ١٨]، تدبر معى قول رب العالمين : ﴿ وَقَضَيْنًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتَفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلَنَّ عُلُواً كَبِيرًا ﴿ فَإِذَا جَاء وَعَدْ أُولاهُمَا ﴾ ، أي : جاء وقت المرة الأولى لتدمير ما شيد اليهود : ﴿ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا ﴾ ، أى : بعث الله على اليهود عبادًا له ليسوموا اليهود سوء العذاب ، اختلف المفسرون في كتب التفسير ، فقد قرأت ما يزيد على عشرين تفسيرًا حول هذه الآيات ، فوجدت أن جل المفسرين قد فسر هذه الآيات بأن الذي سلط على اليهود هم البابليون أو الرومان أو بختنصر أو نبوخذ نصر ، فتدبرت الآيات مرارًا وتكرارًا ، ووقفت مع بعض أهل العلم من المحققين الذين قالوا بأن الله تبارك وتعالى يقول: ﴿ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عَبَادًا ﴾ ، فالعبودية إن نسبت لله لا تكون أبدًا إلا للموحدين ، قال تعالى : ﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَىٰنِ ﴾ [الفرقان: ٣٣]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ ﴾ [الإسراء: ٦٥]، وقال تعالى: ﴿ سُنِحَانَ الَّذِي أَسُرَى بِعَبْدِهِ ﴾ [الإسراء: ١]، وقال تعالى: ﴿ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مُمَّا نَزُّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا ﴾ ، إذ

العبودية إذا نسبت لله تعالى وكانت خالصة فهي من المؤمنين الصادقين ، والبابليون وتنيون ، والرومانيون وتنيون ، والرومانيون وتنيون وتني ليس بمسلم ، فكيف يقال بأن هؤلاء تنطبق عليهم الآية ، كلا .. كلا ..

إذن من هم عباد الله الذين سلطهم الله على اليهود أول مرة ؟ إنهم أصحاب المصطفى على .. نعم أنهم أصحاب المصطفى على النهود من بني النضير ، ومن بني قينقاع ، ومن خيبر ، ومن بني قريظة ، وأخرجوهم من المدينة ، ثم الصحابة هم الذين دخلوا المسجد أول مرة بقيادة أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه يوم نزل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من المدينة ليستلم مفاتيح بيت المقدس بيده ليكتب لأهل بيت المقدس من أهل إيليا العهدة العمرية المشهورة .

إذن أصحاب النبي محمد ﷺ هم الذين دخلوا المسجد أول مرة ، ولذلك تدبر معى قول الله تعالى : ﴿ فَإِذَا جَاء وَعُدُ أُولاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَاذًا لَنَا أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلْلَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعُدُا مُّفَعُولًا ﴿ تُمُّ رَدَدُنَا لَكُمُ الْكُرُّةُ عَلَيْهِمْ ﴾ [ الإسراء: ٥، ١] أي : على هؤلاء العياد الذين انتصروا عليكم ، وها نحن نرى الكرة قد أعيدت لليهود علينا ، أي : على أبناء أصحاب النبي على من الموحدين والمؤمنين : ﴿ ثُمَّ رَدَدُنَا لَكُمُ الْكُرَّةُ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدُنَاكُم بِأَمْوَالَ ﴾ أي : أمد الله اليهود بالموال ، وها نحن نرى : ﴿ وَبَنِينَ ﴾ ، وها نحن نرى أبناء اليهود من كل بقاع الأرض يجتمعون : ﴿ وَأَمْدَدُ اكْم بِأَمْوَال وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثُرُ نَفِيرًا ﴾ ، والنفير هو نفير الحرب ، وها أنتم ترون اليهود يمتلكون الآن مائتي قتبلة نووية ، وتمدها أمريكا بالسلاح ، ﴿ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ﴾ ، ثم قال لهم ربهم سبحاته : ﴿ إِنْ أَحْسَنَتُمْ أَحْسَنَتُمْ لأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأَتُمْ فَلَهَا ﴾ ، تدبر: ﴿ فَإِذَا جَاء وَعَدُ الآخِرةِ ﴾ ، أي: المرة الثاتية والأخيرة : ﴿ لِيَسُوعُواْ وُجُوهَكُمْ ﴾ أي : ليسوء وجوهكم عباد الله من الموحدين والمؤمنين : ﴿ وَلَيَدْخُلُواْ الْمَسْجِدَ كُمَّا دَخُلُوهُ أُوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ ، اللهم عجل بهذه المرة يا أرحم الرحمين . ﴿ وَلِيَدْخُلُواْ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخُلُوهُ أُولًا مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلُوا تَتبيرًا ﴾ ، وها هو نبينا الصادق الذي لا ينطق عن الهوى كما في «مسند أحمد » وغيره بسند صحيح أنه وضع يومًا يده على رأس أبى حوالة الأسدى رضى الله عنه ، ثم قال النبي على لأبي حوالة : « يا أبا حوالة ، إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة ... »، تدبر قول المصطفى على ، وأنا أسأل وأقول : هل تنزل الخلافة الأرض المقدسة والقدس عاصمة أبدية للصهاينة ؟! « رأيت الخلافة » رغم أنف المرجفين والموتورين : « إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلايا والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يدى هذه من رأسك ».

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه على قال : « لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود ، فيقتلهم المسلمون » ، وعد الصادق الذي لا ينظق عن الهوى ، وأنا أر فيما أراه الآن من حرب بكل معنى الكلمة من اليهود للعزل والمدنيين في فلسطين ، أرى في هذه الحرب خيرًا كثيرًا لا أراها خيرًا في ذاتها ، بل أرى فيها خيرًا ، أراها - إن شاء الله تعالى - القشة التي ستقسم ظهر البعير ، فأنا لم أرى منذ الاحتلال إلى يومنا هذا هذه الحرقة على القدس وعلى فلسطين بين أبناء الشارع الإسلامي والعرب في كل مكان ، بل بين المسلمين في العالم أجمع كما رأينا في هذه الأيام ، أرى أن الشعوب بدأت تضغط على حكامها ، ولو بصورة خفيفة ، لكنها بداية أرجو الله أن يجعل منها النهاية لليهود ، إنه على كل شيء قدير . وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

# تنبيهات على أخطاء تقع من بعض الصائمين

الحمد لله وحده ، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده ، وعلى آله وصحبه .. أما بعد . فهذه بعض التنبيهات التي يقع فيها بعض الصائمين في رمضان :

عدم تبييت النية للفرض من الليل أو قبل

طلوع الفجر .

الأكل أو الشرب مع أذان الصبح أو بعده .
 وإن كان بعض المؤذنين قد يتقدمون احتياطًا .

 ⊙ تقديم السحور قبل الفجر بساعة أو ساعتين ، وقد ورد الترغيب في تعجيل

الفطر وتأخير السحور.

● الإسراف من غالب الناس في الماكل والمشارب، وهو خلاف ما شرع له الصوم من الجوع الذي هو سبب الخشوع.

 التفريط في أداء الصلاة جماعة ؛ كالظهر والعصر لعذر الكسل أو الثوم أو الاشتغال

بما لا يُجدى .

عدم حفظ اللسان في نهار الصيام وليله
 من النغو والرفث وقول الزور والكذب
 و الغيبة والنميمة .

 إضاعة الأوقات الشريفة في اللهو واللعب ومشاهدة الألعاب والأفالم والألغاز والأحاجى والتسكع في الطرقات.

 التفريط في الأعمال المضاعفة في رمضان ؛ كالأدعية والأذكار والقراءة ونوافل الصلوات المؤكدة.

 ترك صلاة التراويح جماعة ، مع ورود الترغيب في فعلها مع الإمام حتى ينصرف ليكتب له قيام ليلة .

يلاحظ أول الشهر كثرة المصلين
 والقراء، ثم يقع العجز والنقص في آخر
 الشهر، مع أن العشر الأواذر نها مزية
 على أول الشهر.

 ترك القيام الذي خصت به العشر الأواخر ، فقد كان النبي ﷺ إذا دخلت العشر الأواخر أحيا ليله ، وأيقظ أهله ، وجد ، وشد المئزر .

 السهر ليلة الصيام، ثم النوم عن صلاة الصبح، فلا يصليها البعض إلا في الضحى، وذلك تفريط في هذه الفريضة.

البخل بالمال ومنع ذوي الحاجة ، مع
 كثرتهم في رمضان ، ورغم مضاعفة أجر
 الصدقات في تلك الأوقات .

عدم الانتباه من الكثير لأداء الزكاة المالية
 كاملة ، مع أنها قرينة الصلاة والصيام ،

وإن كانت لا تختص برمضان .

● الغفلة عن الدعاء وقت الصيام،
 وخصوصًا عند الإفطار بتناول الأكل
 والشرب، مع أنه ورد الحديث بذلك، وأن
 للصائم عند فطره دعوة لا تُرد.

 إضاعة سنة الاعتكاف في رمضان ، وبالأخص في العشر الأواخر ، مع ورودها في الكتاب والسنة .

 خروج الكثير من النساء إلى المساجد بلباس الزينة مع التعطر والتطيب ، مع ما فيه من أسباب الفتنة .

 التسهيل للنساء ليخرجن إلى الأسواق في ليالي رمضان ومع ساتق أجنبي وبلا محرم بدون حاجة غالبًا.

 ترك سنة التكبير في ليلة العيد ويومه قبل الصلاة وفي أيام عشر ذي الحجة ، مع الأمر به في القرآن .

● تأخير زكاة الفطر، مع أن السنة توجب إخراجها يوم العيد قبل الصلاة، وتجوز قبله بيوم أو يومين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

لجنة الدعوة فرع هورين

# وأن تصوموا خير لكرم

#### بقلم د . سید حسین عفانی

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله و على آله وصحبه ومن اهتدى بهداه .. وبعد :

فقد أخبرنا جل وعلا أن في الصيام خيرًا ليس للأصحاء المقيمين فقط ، بل أيضا للمرضى والمسافرين ، والذين يستطيعون الصوم بمشقة ، ككبار السن ومن في حكمهم ، قال تعالى : ﴿ أَيّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَريضًا أَوْ عَلَى سَفَر فَعِدَّةً مَعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَريضًا أَوْ عَلَى سَفَر فَعِدَّةً مَعْدُودَاتٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُو خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [ البقرة : ١٨٤] .

ذكر الفخر الرازي : أن للعلماء ثلاثة وجوه في قوله تعالى : ﴿ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾ :

أحدها: أن يكون هذا خطابًا مع الذين يطيقونه فقط ، ويكون التقدير: وأن تصوموا أيها المطيقون ، وتحملتم المشقة فهو خير لكم من الفدية ، وقد اختار هذا القاسمي في «محاسن التأويل».

الثاني: أن هذا خطاب مع كل من تقدم ذكرهم ، أعني المريض والمسافر والذين يطيقونه ، وهذا أولى ؛ لأن اللفظ عام ولا يلزم من اتصاله بقوله : ﴿ وَعَلَى الدِّينَ يُطِيقُونَهُ ﴾ أن يكون مختصاً بهم ؛ لأن اللفظ عام ولا منافاة في رجوعه إلى الكل فوجب الحكم بذلك .

الثالث : أن يكون معطوفًا على أول الآية ، فالتقدير : كتب عليكم الصيام ، وأن تصوموا خير لكم ، والخير اسم تفضيل على غير قياس ، وهو الحسن نذاته ، ولما يحقق من لذة أو نفع أو

سعادة ، فالصيام حسن لذاته ، ولما يحصل للمؤمن من المنافع واللذة الروحية والسعادة في الدنيا والآخرة .

ومعنى : ﴿ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴾ أي : فضيلة الصوم وفوائده .

وبهذا يتبين لنا أن الله سبحانه وتعالى قرر أن للصوم منافع وفوائد هي متحققة حتمًا على كل من افترضه عليه ، من الأصحاء المقيمين ، والذيب يصومون بلا مشقة زائدة ؛ وأن هذه الفوائد والمنافع تعم أهل الرخص إن صاموا ، ما لم يتحقق الضرر ، ولا منافاة - فيما نعلم - بين تقرير الله هذا ، وبين قوله تعالى : ﴿ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ النّيسَرَ وَلاَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ النّيسَرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْغُسْرَ ﴾ بعد قوله : ﴿ وَمَن كَانَ مَريضًا وَلاَ عَلَى سَفَرَ فَعِدَّةُ مَنْ أَيّامٍ أَخَرَ ﴾ ، فاليسر هنا هو رفع الإلزام ، وتشريع الرخصة ، والعسر خلافه . وفع الإلزام ، وتشريع الرخصة ، والعسر خلافه . فال القاسمي في « محاسن التأويل » : ﴿ يُرِيدُ اللّهُ لِمُ النّسِرَ ﴾ أي : تشريع السهولة بالترخيص للمريض والمسافر ، وبقصر الصوم على شهر فولا يُريدُ بكمُ العُسْرَ ﴾ في جعله عزيمة على شهر الكل ، وزيادته على شهر .

لقد ذكر علماء المسلمين أن من الأمراض ما ينقصه الصوم أو يكون علاجًا له أو مساعدًا على زواله ، لذلك قرر أكثر الفقهاء أن رخصة الإفطار في المرض ليست على الإطلاق ، فقالوا : إن المرض المبيح للفطر هو الذي يؤدي إلى ضرر في النفس ، أو زيادة في العلة ، وكلام ابن الجوزي كان أكثر تحديدًا ، إذ قال : وليس المرض والسفر

على الإطلاق ، فإن المريض إذا لم يضر به الصوم لم يجز له الإفطار ، وإنما الرحمة موقوفة على زيادة المرض بالصوم .

ونستطيع أن نقول: إنه ليس هناك ما يثبت أن للصيام الإسلامي ضررًا محققًا على معظم الأمراض ، أو على وظائف الأعضاء في الشديخوخة ، أو أثناء الحمل ، أو الرضاعة ، أو أثناء السفر ، حتى يظل الصيام خير لمعظم المرضى ، والمسافرين والمطيقين للصيام ، محققًا لهم من الفوائد والمنافع الشيء الكثير الذي لا يعلمونه .

ولو فرض وتحقق الضرر في بعض الحالات ، أو بعض الظروف ، فيكون هذا هو العسر الذي يعود فيه التشريع تلقائيًا إلى اليسر ، والذي هو هنا وجوب الفطر لا الرخصة .

ولقد عرف الحرالي اليسر بأنه : عمل لا يجهد النفس ولا يثقل الجسم ، والعسر ما يجهد النفس ويضر الجسم .

إن العسر هو ما يصيب النفس من جهد شديد لا تتحمله عادة ، فيجهدها ويثبط عملها ، أو كل ما يصيب الجسم بضرر محقق أو ضعف يؤدي إلى ضرر ، أو يفوت مصلحة راجحة ، إن هذا العسر قد أبدلنا الله عنه بتشريع اليسر ، وهو كل عمل لا يجهد النفس ولا يثقل الجسم ، وهو هنا الرخصة ، وحرية الاختيار بين الصيام والإفطار ، لمطلق من يسمى مريضًا ، أو على سفر ، أو شيخا كبيرًا في العادة ، وتظل قاعدة : ﴿ وَأَن تَصُومُ وَأَ خَسِيرٌ لَكُمْ ﴾ ، برغم مشقة المرض أو السفر ، أو ازدياد مشقة الحرمان من الغذاء للشيخ الكبير ، ومن في حكمه ، تحث هؤلاء على الصيام ليجنوا منه الفوائد الجسدية والنفسية ، وليكون العلم بأسرار الصيام وفوائده ، معينا لهؤلاء وميسرًا لهم تحمل هذه المشقات الاختيارية والممكنة ، والناس متفاوتون في هذا ، ولا يكلف الله نفسنًا إلا وسعها .

أما إذا حصل الضرر أو ترجح وقوعه ، عاد التشريع إلى تحريم الصيام ووجوب الفطر ، فهذا

رسول الله على يصوم في السفر ويفول ، ويقول لرجل سأله عن الصيام في السفر: «إن شنت فصم، وإن شنت فافطر».

وها هو ذا وجب الفطر على الناس في سفر الحرب ، حينما رآهم يتساقطون من شدة الحر ،

ويفطر أمامهم ، ويأمر الناس جميعًا بالفطر ، أو يقول لمن صام منهم : «أولئك العصاة ، أولئك العصاة »، وها هو ذا أيضًا على يسافر مع أصحاب إلى مكة صاتمين ، فنزلوا منزلا ، فقال رسول الله الله الهم : « دنوتم من عوكم ، والفطر أقوى لكم » . فكات رخصة ، فمنهم من صام ، ومنهم من أفطر ، بعد أن كانوا جميعًا صاتمين ، ثم نزلوا منزلاً آخر ، فقال : « مصبحوا عوكم ، والفطر أقوى لكم فأفطروا » ، فكاتت عزمة ، فأفطروا ، ثم قال راوي الحديث : لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله على بعد ذلك في السفر .

فالصيام للمرضى والمسافرين والمطيقين هو الأولى والأنفع ، ما لم تضعف النفس عن تحمل المشقة ، أو يصيبها أو يصيب الجسد ضرر محقق أو متوقع ، فقي الأولى تكون الرخصة ، وفي الثانية تكون العزمة ، ويتعين الإفطار ، بهذا قال بعض أهل التفسير وجمهور الفقهاء كما ذكرنا .

ونخلص مما تقدم أن الله سبحانه أثبت للصيام منافع وفوائد جسمية ، ونفسية ، علاوة على المنافع الأخروية ، لمن ثبتت لهم رخصة الإفطار من المرضى ، والمسافرين ، وكبار السن ، ومن في حكمهم ، وأن هذه المنافع والقوائد للأصحاء أولى وأثبت ، لعموم اللفظ في قوله تعالى : ﴿ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لِّكُمْ ﴾ ، والذي يرجع إلى كل من سبق ذكرهم من أصحاب الأعذار .

وقد تجلت هذه الفوائد واستقر خبرها في زماننا هذا ، لمن أوجب الله عليهم الصيام ، ولمن أطاقوه

المحددة من العلاج.

 ٣ - ثبت أن الصيام لا يشكل خطراً على معظم مرضى السكر ، إن لم يكن يفيد الكثيرين منهم .

٤- يعالج الصيام عددًا من الأمراض الخطيرة أهمها:

أ- الأمراض الناتجة عن السمنة: كمرض تصلب الشرايين، وضغط الدم، وبعض أمراض القلب.

ب- يعالج بعض أمراض الدورة الدموية الطرفية مثل : مرض الرينود ( Raynaud's ) ، ومرض برجر .

ج- يعالج كثيرًا من الأمراض التي تنشأ من
 تراكم السموم والفضلات الضارة في الجسم.

د- يعالج الصيام المتواصل مرض التهاب المفاصل المزمن (الروماتويد).

ه - يعدل الصيام الإسلامي ارتفاع حموضة المعدة ، وبالتالي يساعد في التنام قرحة المعدة مع العلاج المناسب .

و- لا يسبب الصيام أي خطر على المرضعات ، أو الحوامل ، ولا يغير من التركيب الكيمياتي ، أو التبدلات الاستقلابية في الجسم عند المرضعات ، خلال الشهور الأولى والمتوسطة من الحمل .

أما الفوائد التي يجنيها الصائمون عمومًا ، فهي كثيرة منها :

١- يُمكن الصيام آليات الهضم والامتصاص في الجهاز الهضمي وملحقاته ، من أداء وظائفها على أتم وأكمل وجه ، وذلك بعدم إدخال الطعام والشراب على الوجبة الغذاتية ، أثناء هضمها وامتصاصها .

كما يتيح الصيام راحة فسيولوجية للجهاز الهضمي وملحقاته ، وذلك بمنع تناول الطعام والشراب لفترة تتراوح من ٩- ١١ ساعة بعد المتصاص الغذاء ، فتستريح الغدد اللعابية ، والمعدة ، ويستريح الكبد أيضًا من إفراز جزء كبير من عصارته الصفراوية ، بما فيها من أملاح وأحماض وأصباغ صفراوية هاضمة للدهون ، ويستريح الجهاز الهضمي من إفراز هرموناته وإنزيماته من المعدة والأمعاء ، كما تستريح آليات

من أهل الرخص ، الذين يستطيعون تناول وجبتي الفطور والسحور كالأصحاء .

ولا يفوتنا إثبات أنه لا يوجد بحث علمي أجري على الصائمين الأصحاء ، في الظروف الطبيعية إلا وأفاد أحد أمرين :

الأول : إما عدم تأثير الصيام على وظائف الأعضاء ومكونات الجسم بأي قدر يشكل خطورة على الجسم .

الثاني: أو أنه يظهر فائدة جلية في بعض هذه الوظائف، أو تحسين بعض مكونات الجسم.

ولا يوجد بحث علمي - فيما أعلم - في تأثير الصيام الإسلامي على المرضى ، أثبت خطرًا محققًا على مريض استطاع الصيام في الظروف الاعتيادية للإنسان ، وقد كثفت البحث عن هذا ، واطلعت على منحصات لعدة قوائم للأبحاث من مراكز عالمية في هذا الموضوع ، بالإضافة إلى ما توفر لنا من الأبحاث المنشورة في المجلات ، والمراجع الطبية ، وأعمال الندوات والمؤتمرات العلمية ، وكانت كل الأبحاث التي وقعت تحت يدي إما لا تثبت ضررًا للمرضى ، أو أنها تثبت فائدة لهم .

وهذه أمثلة على بعض الأمراض الخطرة :

۱ – كان وما زال الأطباء يعتقدون أن الصيام يؤثر على مرضى المسالك البولية ، وخصوصنا الذين يعاتون من تكون الحصيات أو الذين يعاتون من فشل كلوي ، فينصحون مرضاهم بالفطر ، وتناول كميات كبيرة من السوائل .

وقد ثبت خلاف ذلك ، إذ ربما كان الصيام سببًا في عدم تكون بعض الحصيات ، وإذابة بعض الأملاح ، ولم يؤثر الصيام مطلقًا حتى على من يعانون من أخطر أمراض الجهاز البولي ، وهو مرض الفشل الكلوي مع الغسيل المتكرر .

٧- كان يعتقد أن الفقدان النسبي لسوائل الجسم، وانخفاض عدد ضربات القلب، وزيادة الإجهاد أثناء الصوم، يؤثر تأثيرًا سلبيًا على التحكم في منع تجلط الدم، وهو من أخطر الأمراض، وقد ثبت أن الصيام الإسلامي لا يؤثر على ذلك في المرضى الذين يتناولون الجرعات

الامتصاص في الأمعاء طوال هذه الفترة من الصيام.

٧ - يُمكن الصيام الغدد ذات العلاقة بعمليات الاستقلاب، في فترة ما بعد الامتصاص، من أداء وظائفها، في تنظيم وإفراز هرموناتها الحيوية على أتم حال، وذلك بتنشيط آليات التثبيط والتنبيه لها يوميًا، ولفترة دورية ثابتة، ومتغيرة طوال العام، وبالتالي يحصل توازن بين الهرمونات المتضادة في العمل، مشل هرموني: النمو والإسولين، كهرمونات بناء من ناحية، وهرموني: الجلوكاجون والكورتيزول، كهرمونات هدم من ناحية أخرى، والذي يتوقف على توازنها الدقيق، تركيز الأحماض الأمينية في الحم، وتوازن الاستقلاب.

٣- ينشط الصيام آليات الاستقلاب ، أو التمثيل الغذائي للجلوكوز ، والدهون ، والبروتينات في الخلايا ، لتقوم بوظائفها على أكمل وجه ، فآلية احتراق الجلوكوز في دائرة حمض الستريك لإنتاج الطاقة ، وآلية تخزينه إلى جليوكوجين ، وآلية تحويل الجليوكوجين إلى جلوكوز مرة أخرى ، وآلية تخزين الدهون ، وآلية تجمع الأحماض الأمينية لتكوين بروتين الخلايا ، والأنسجة ، والبلازما ، والهيموجلوبين ، وتكوين الهرمونات و الانزيمات المختلفة ، وآلية تثبيط هذه العملية الحيوية ، وآلية تكوين أحماض أمينية ، مثل الألابين من البيروفيت وغيره ، وآلية تصنيع جلوكوز جديد في الكبد من هذه الأحماض الأمينية ، والآليات الدقيقة التي تربط بين هذه الآليات في العمليات الكيمياتية المعقدة ، وما يصاحبها من انزىمات ، و هرمونات ، وأملاح معنية ، وخلاف ذلك ، والتوازن الحاصل لمكونات الخلايا والأنسجة والجسم عمومًا ، كل ذلك يتم على أكمل وأتم وجه في الصيام.

أما إذا اقتصر الجسم على البناء فقط ، وكان همه التخزين للغذاء في داخله ، فإن آليات البناء تغلب آليات الهدم ، فيعتري الأخيرة - لعدم استعمالها بكامل طاقتها - وهن تدريجي ، تظهر

ملامحه عند تعرض الجسم لشدة مفاجنة ، بانقطاع الطعام عنه في الصحة ، أو المرض ، فقد لا يستطيع هذا الإنسان مواصلة حياته ، أو مقاومة مرضه .

٤ - يحسن الصيام خصوبة المرأة والرجل على السواء .

 ٥- يستفيد الإنسان من العطش أثناء الصيام استفادة كبيرة ، حيث يساعد في إمداد الجسم بالطاقة ، وتحسين القدرة على التعلم ، وتقوية الذاكرة .

 ٦ - تتهدم الخلايا المريضة والضعيفة في الجسم عندما يتغلب الهدم على البناء أثناء الصيام ، وتتجدد الخلايا أثناء مرحلة البناء .

ان أداء الصيام الإسلامي طاعة لله وخشوعا له ، ورجاء فيما عنده سبحاته من الأجر والمثوبة ، لعلم ذو فائدة جمة لنفس الإنسان وجسمه ، حيث يبث في النفس السكينة والطمأتينة ، وينعكس هذا بدوره على آليات الاستقلاب ، فيجعلها تتم في أوفق وأيسر وأنفع السبل ، مما يعود بالنفع والفائدة على الجسم .

إن الصيام كاقتناع فكري وممارسة عملية ، يقوي لدى الإنسان كثيرا من جوانبه النفسية ، فيقوى لديه الصبر ، والجلد ، وقوة الإرادة ، وضبط النوازع والرغبات ، ويضفي على نفسه السكينة والرضا والفرح ، وقد أخبر بذلك النبي فقال : (( للصائم فرحتان يفرحهما : إذا أفطر فرح بفطره ، وإذا لقي ربه فرح بصومه )) . متفق عليه .

وما يدخله السرور على الصائم بوعد الله له بأته يدخل الجنة من باب الريان ، وأن : (( من صام يومًا في سبيل الله ، باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفًا )) ، وأن : (( من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ، غفر له ما تقدم من ذنبه )) . إلى آخر ما أشارت إليه أحاديث رسول الله وتلك الأحاديث المبشرة المشجعة والمفرحة لنفس الصائم ، وهذه لذة وسعادة لا يحققها في النفس إلا الصيام . والحمد لله رب العالمين .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه

ومن اهتدی بهداه .. وبعد :

فهذه مجموعة من فتاوى إمام المفتين عن الصيام ، نفعني اللّه وإياكم بها :

#### 🕥 فعن فضل الصوم :

عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: أتيت النبي في فقلت: يا رسول الله ، مرني بأمر ينفعني الله به ، قال: «عليك بالصيام، فإنه لا مثل له ». [رواه النسائي].

وفي رواية أنه سأله: أي العمل أفضل ؟ فقال: (( عليك بالصوم ، فإنه لا عدل له )) .

#### 🔵 عن رؤية الهلال:

- عن ربعي بن حراش ، عن رجل من أصحاب رسول الله ﷺ قال : اختلف الناس في آخر يوم من رمضان ، فقدم أعرابيان ، فشهدا عند رسول الله ﷺ بالله : لأهل الهالال ورأياه أمس عشية ، فأمر رسول الله ﷺ الناس أن يفطروا . [ رواه أبو داد ١]
- عن أبي عمير عبد الله بن أنس بن مالك عن عمومة له من أصحاب رسول الله ﷺ : « أن ركبًا جاءوا رسول الله ﷺ يشهدون : أنهم رأوا الهلال بالأمس ، فأمر هم أن يفطروا ، وإذا أصبحوا يغدون إلى مصلاهم » . [ رواه أبو داود والنسائي ] .
- عن كريب مولى ابن عباس أن أم الفضل بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدمت الشام، فقضيت حاجتها، واستهل علي بالشام، قال: فقدمت الشام، فقضيت حاجتها، واستهل علي المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس، ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيت الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة، فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورأه الناس وصاموا، وصام معاوية، فقال: لكنًا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى تكمل ثلاثين أو نسراه، فقلت: أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ والترمذي والنسائي).
- عن أبي البختري سعيد بن فيروز قال : خرجنا للعمرة ، فلما نزلنا ببطن نخلة قال : تراءينا الهلال ، فقال بعض القوم : هو ابن ثلاث ، وقال بعض القوم : هو ابن ثلاث ، فقلت : إنا رأينا الهلال ، فقال بعض القوم : هو ابن ثلاث ، وقال بعض القوم : هو ابن ثلاث ، وقال بعض القوم : هو ابن ليلتين ، فقال : أي ليلة رأيتموه ؟ قال : فقلنا : ليلة كذا وكذا ، فقال : إن رسول الله ﷺ قال : «إن الله مدّه للرؤية ، فهو لليلة رأيتموه » . [ رواه مسلم ] .



# ⊙ وعـــن النيـــة في الصوم :

الله عنها قالت: قال لي الله عنها قالت: قال لي رسول الله يخ ذات يوم: (يا عاتشة ، هل عندكم شيء ؟ () قالت : فقلت : يا رسول الله ، ما عندي صائم () . قالت : فخرج صائم () . قالت : فخرج رسول الله يخ أفلما رجع رسول الله يخ قلت : يا رسول الله يخ قلت : يا

شيئًا ، قال : (( ما هو ? () قلت : حيس() ، قال : (( قد كنت () هاتيه () . فجئت () فجئت () أصبحت صاتمًا () . () رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي () .

وفي رواية أخرى: قالت: دخل علي النبي النبي

وفي رواية: فقلت: يا رسول الله، دخلت علي وأنت صائم، ثم أكلت حيسنا؟ قال: «نعم يا عاتشة، إنما منزلة من صام في غير رمضان، أو في غير قضاء رمضان، أو في التطوع، بمنزلة رجل أخرج صدقة من ماله، فجاد منها بما شاء فأمضاه، وبخل منها بما بقي فأمسكه».

#### وعن الصائم المتطوع أمين نفسه:

عن أم هانئ رضي الله عنها قالت : كنت قاعدة عند النبي على ، فأتي بشراب ، فشرب منه ، ثم

(١) الحيس : دقيق وسمن وتمر مخلوط . وقيل : تمر وسمن وأقط ..



ناولني فشربت ، فقلت : إني أذنبت فاستغفر لي ، فقال : «وما ذاك ؟ »قلت : كنت صائمة فأفطرت ، فقال : «أمن قضاء كنت تقضينه ؟ »قلت : لا ، قال : «فلا يضرك » . [رواه أبو داود والترمذي ] .

#### وعن الوصال:

عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي على واصل ، فواصل الناس ، فشق عليهم ، فنهاهم ، قالوا : إنك تواصل ، قال : (( لست كهيئتكم ، إني أظل أطعم وأسقى )) . [ رواه البخاري ] . وفي رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : نهى رسول الله عني عن الوصال ، قالوا : إنك تواصل ، قال : (إني است مثلكم ، إني أطعم وأسقى )) .

#### وعن القبلة للصائم:

رسول الله ، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ، فقال له رسول الله والله ، ( أما والله ، أبي لأتقاكم لله ، وأخشاكم له » . [رواه مسلم] .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلاً سأل رسول الله عنه: أن المباشرة المساتم ؟ فرخص له ، فأتاه آخر فسأله ، فإذا الذي رخص

له شیخ ، وإذا الذي نهاه شاب . [ رواه أبو داود ، وقال الأنباني : حسن صحیح ] .

#### وعن الأكل والشرب ناسيًا : ,

وى أبو داود: أن رجلاً جاء إلى النبي الله فقال: يا رسول الله ، أكلت وشريت ناسيًا وأنا صاتم ؟ فقال: (( الله أطعمك وسقاك )) . [رواه البخارى ومسلم].

#### وعن من أصبح جنبًا صائمًا :

عن عاتشة زوج النبي ﷺ: أن رجلاً قال لرسول الله ﷺ ، وهو واقف على الباب : يا رسول الله ، إني أصبح جنبًا ، وأنا أريد الصيام ، فقال رسول الله ﷺ : (( وأنا أصبح جنبًا ، وأنا أريد الصيام ، فأغتمل وأصوم )) . فقال الرجل : يا رسول الله ، إنك لست مثلنا ، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ، فغضب رسول الله ﷺ وقال : (( والله إنبي لأرجو أن أكون أخشاكم لله ، وأعلمكم بما أتبع )) . [ رواه مسلم وأبو داود ] .

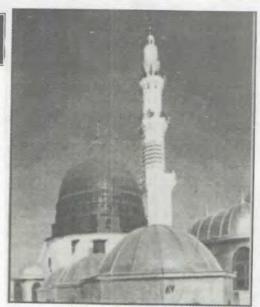

#### © وعــــن صــــوم عاشوراء :

عمر رضي الله بن عمر رضي الله عنهما قال : ذُكر عند النبي الله عنهما يوم عاشوراء ، فقال : (ذلك يوم كان يصومه أهل الجاهلية ، فمن شاء صام ، ومن شاء تركه » . [ رواه البخاري ومسلم ] .

وعن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما

قال : قَدِم رسول الله ﷺ المدینة ، فرأی الیهود تصوم عاشوراء ، فقال : « ما هذا ؟ » قالوا : هذا یوم صالح ، نجی الله فیه موسی وینی اسرائیل من عدوهم ، فصامه ، فقال : « أنا أحق بموسی منكم » ، فصامه ﷺ ، وأمر بصیامه . [ رواه البخاری ] .

وعن محمد بن صيفي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ يوم عاشوراء: «أمنكم أحد أكل اليوم؟ » فقالوا: منا من صام، ومنا من لم يصم، قال: «فأتموا بقية يومكم، وابعثوا إلى أهل العروض فليتموا بقية يومهم». رواه النسائي،

#### 💿 وعن صوم شعبان:

عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت: يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال: «ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر تُرفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يُرفع عملي وأنا صائم». [رواه النسائي، وإسناده حسن].

#### وعن صوم الاثنين والخميس :

وى النسائي: أن رجلاً سأل عائشة عن الصيام ؟ فقالت: إن رسول الله ولله كان يصوم شعبان كله ، ويتحرى صيام الاثنين والخميس .

وفي رواية عن أبي داود والنساتي عن مولى أسامة بن زيد أنه أنطلق مع أسامه إلى وادي القرى في طلب مال له ، فكان يصوم الاثنين والخميس ، فقال له مولاه : لِمَ تصوم الاثنين والخميس ، وأنت شيخ كبير ؟ فقال : إن رسول الله عن كان يصوم الاثنين والخميس ، فسئل عن ذلك ، فقال : إن أعمال الناس تعرض يوم الاثنين والخميس .

#### وعن صوم الغر البيض:

عن أبي ذر: جاء أعرابي إلى رسول الله على ومعه أرنب قد شواها ، وخبز ، فوضعها بين يدي النبي على " ، ثم قال : إني وجدتها تدمي ، فقال رسول الله على الأصحابه : (( لا يضر ، كلوا )) ، وقال للأعرابي : (( كل )) ، قال : أبي صاتم ، قال : (( صوم ماذا ؟ )) قال : صوم ثلاثة أيام من الشهر ، قال : (( إن كنت صاتمًا فعليك بالغر البيض : ثلاث عشرة ، وأربع عشرة ، وخمس عشرة )) . [ رواه الترمذي والنسائي ] .

وعن أبي عقرب رضي الله عنه أنه سأل رضي الله عنه أنه سأل السول الله عن الصوم ، فقال : (( صم يومًا من كل شهر )) ، فاستزاده ، فقال : بأبي أجدني قويًا ، فزاده ، فقال :

( صم يومين من كل شهر ) . قال : بأبي أنت وأمي يا رسول الله ، إني أجدني قويًا ، فقال رسول الله على : (( إني أجدني قويًا ، إني أجدني قويًا ) ! فما كاد أن يزيده ، فلما ألح عليه قال رسول الله على : (( صم ثلاثة أيام من كل شهر ) . [ رواه النسائي ] .

#### 🔵 وعن صوم النوافل:

عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال : إن رجلاً أتى النبي على فقال : كيف تصوم ؟ فغضب رسول الله من قوله ، فلما رأى عمر غضبه قال : رضينا بالله ربًّا ، وبالإسلام دينًا ، وبمحمد على نبيًا ، نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله ، فجعل عمر يردد هذا الكلام حتى سكن غضبه ، فقال عمر : يا رسول الله ، كيف بمن يصوم الدهر كله ؟ قال : (( لا صام ولا أفطر )) ، أو قال : (( لم يصم ولم يقطر )) . قال : كيف بمن يصوم يومين ويفطر يومًا ؟ قال : (( ويطيق ذاك أحد ؟ " قال : كيف بمن يصوم يومًا ويفطر يومًا ؟ قال : (( ذاك صوم داود العَلَيْمُ ) . قال : كيف بمن يصوم يومًا ويفطر يومين ؟ قال : (( وددت أن طُوقتُ ذلك » . ثم قال رسول الله على : « ثلاث من كل شهر ، ورمضان إلى رمضان ، فهذا صيام الدهر كله ، صيام يوم عرفة : أحتسب على الله أن

يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده ، وصيام يوم عاشوراء: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله » . [رواه مسلم وأبو داود والنسائي].

#### 🕥 عن صوم الدهر :

عن عمروبن شرحبيل



قال: أتى رسول الله على رجل فقال: يا رسول الله ، ما تقول في رجل صام الدهر كله ؟ فقال :

> (( وددت أنه لم يطعم الدهر )) . قالوا : فثائيه ؟ قال : (( أكثر )) . قالوا : فنصفه ؟ قال : (( أكثر )) ،

> ثم قال : « ألا أخبركم بما يذهب وحر الصدر ؟ صوم ثلاثة أيام من كل شهر ». [ رواه النسائي ] .

وفي رواية عد النسائي عن عمران بن حصين رضى الله عنه قال : قيل : يا رسول الله ، إن فلامًا لا يقطر نهارًا الدهر ، قال : (( لا صام ولا أفطر )) .

#### ● صوم يوم عرفة للحاج !!

عن ميمونة أم المؤمنين رضى الله عنها أن الناس شكوا في صيام رسول الله على يبوم عرفة ، فأرسلت إله بحلاب وهو واقف في الموقف ، فشرب والناس ينظرون . [ رواه البخاري ومسلم ] .

وفي رواية عن أم الفضل رضي الله عنها أن ناسًا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي على ، فقال بعضهم : هو صائم ، وقال بعضهم : ليس بصائم ، فأرسلت إليه بقدح لبن ، وهو واقف على بعيره فشربه . [ رواه البخاري وأبو داود ] .

#### إفراد صوم يوم الجمعة :

عن جويرية رضى الله عنها أن رسول الله على دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة ، فقال لها : « أصمت أمس ؟ » قالت : لا ، قال : « تريدين أن تصومي غدًا ؟ )) قالت : لا ، قال : (( فأفطرى )) . [ رواه البخاري وأبو داود ] .

#### 🔘 الصوم في السفر:

عن عائشة رضى الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي على: أأصوم في السفر - وكان كثير الصيام -؟ فقال : (( إن شئت فصم ، وإن شئت فأفطر ) . [ رواه البخاري ومسلم ] .

#### الصوم عن المنت:

عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال: جاءت امرأة إلى رسول الله على فقالت : با رسول الله ، إن أمى ماتت وعليها صوم نذر ، أفأصوم عنها ؟ قال : (( أرأيت إن كان على أمك دين فقضيته ، أكان ذلك يؤدي عنها ؟ » قالت : نعم ، قال: ((فصومي عن أمك )) . [رواه البخاري ومسلم].

#### 🔵 الكفارة في جماع نهار رمضان :

روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : بينما نحن جلوس عند النبي علي إذ جاء رجل فقال : يا رسول الله ، هلكت ، ( وقعت علي امرأتي وأنا صاتم ) ، فقال رسول الله على : ( هل تجد رقبة تعتقها ؟ » قال : لا ، قال : « فهال تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ » قال : لا ، قال : (( هل تجد إطعام ستين مسكينًا ؟ )) قال : لا ، قال : (( اجلس )) ، فبينا نحن على ذلك ؛ إذ أتى النبي على بفرق(١) فيه تمر - والفرق: هو المكتل الضخم - فقال: (( أين السائل ؟ )) قال: أنا ، قال : (( خذ هذا فتصدق به )) . فقال الرجل : أعلى أفقر منى يا رسول الله ؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي ، فضحك على حتى بدت أنيابه ، ثم قال: (( أطعمه أهلك )) . [ متفق عليه ]. هذا جزء من فتاويه على عن الصيام(١) ، وفيها الكفاية . والحمد لله رب العالمين .

000

<sup>(</sup>١) وفي بعض الروايات : « بعرق » .

<sup>(</sup>٢) لطالب المزيد: جمع ابن القيم رحمه الله فتاوى إمام المفتين ﷺ في العقيدة والعبادة والمعاملة في آخر كتاب القيم « أعلام الموقعين عن رب العالمين » .

بقلم الشيخ:

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله .. وبعد :

 أخى المسلم: وجاء شهر رمضان ، شهر الرحمة ، شهر الطاعات ، شهر العزائم ، شهر الانطلاق من المادة ومن الشهوة ؛ ليُحلق المسلم في دنيا المُثِّل الرفيعة ، والحياة

الملاكية ، فيعلن للملا أنه لم يُخلق عبنًا ، وليس هو بالحيوان لياكل ويسرح ويمرح ، بل خلق للعبادة ، ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإنسَ إِلَّا لِيَغْبُدُونَ ﴾ [ الذاريات : ٥٦ ] . فتسمو

روحه ، والتمس هدي القرآن في وصل عبادة الصوم هذه بسلوكه : ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [ البقرة : ١٨٣ ] ، فيتخرج من مدرسة

رمضان بعد ثلاثين يومًا بروح سامية نضائية ، وإرادة قوية مجاهدة ، وشعور انساتي فياض ، ونفس متواضعة بعد جبروت ، وحياة جديدة بعد ملل وسآمة ، وجسم قوى بعد

نقاء من الزيادات الضارة ، قال تعالى : ﴿ وَلَتُكَمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلَتُكَبِّرُواْ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [ البقرة : ١٨٥ ] .

> ● أخى المسلم : إن صوم رمضان لون من العلاج العجيب ،

موسم سنوى خطير يحدث انقلابًا في حياة المؤمن ، فيكون أرق شعورًا وأرهف عاطفة ، وأحسن

يدلاً ، وأكثر اعتدالاً ، فلا سرف ، ولا بخل ، ولا شطط ، ولا كبر .

• إخوتاه : كان الخبراء

بالجندي المسلم ، حتى قال الوزير الألماتي ((بسمارك )): أعطوني عشرة آلاف مسلم أفتح لكم بهم العالم !!

⊙ وقد كان شهر رمضان شهر جهاد في حياة الرسول على ، لاشهر راحة ولهو ونوم ، ففي رمضان من السنة الثانية

للهجرة وقعت غزوة بدر،

والقواد والعسكريون يعجبون



وتم فيها أول انتصار للإسلام .

⊙ وشهد رمضان من السنة الثالثة للهجرة تعبنة الرسول
 ﷺ - في المدينة - جيشنا لصد عدوان المشركين الذين كانوا يستعدون للانتقام لقتلاهم في غزوة بدر.

⊙ وفي السنة السابعة من الهجرة شهد رمضان سرية غالب بن عبد الله ، المؤلفة من مائة وثلاثين مسلمًا لقتال بني عبد الله بن ثطبة ، وكانوا قد أعلنوا عداءهم للمسلمين ، فانتصر غالب عليهم وغنم كثيرًا من الخيرات ، ساقها إلى المدينة .

 وفي السنة الثامنة للهجرة تم فتح مكة ، والتهى بفتحها عهد الوثنية في جزيرة العرب .

 ⊙ وفي رمضان من السنة التاسعة للهجرة كاتت عودة الرسول
 ﷺ من غزوة تبوك المظفرة .

 ⊙ وفي رمضان من السنة التاسعة جاء وفد الطائف إلى المدينة يعلن إسلامه بعد حصار الرسول ﷺ لها شهورا طويلة .

أخي المسلم: من أهم ما أريد أن أنبه عليه في هذه المقالة أن تجعل من شهر رمضان موسمًا إيمانيًا خليفًا بالتفكيسر



الصحيح ، والنظر البعيد ، والتنظر البعيد ، والتدبر السليم لمعالجة مشكلات العالم الإسلامي في أنحاء الدنيا ، فإن هناك أقليات تضطهد وتُذبح متخلفة على وشك الفناء بسبب الفقر ، فإذا كان الإسلام ألهب شعورنا في شهر رمضان ، فجدير بنا أن نسارع لمد يد العون لهولاء ، فإن من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم .

ليت المسلمين يقدمون ثمن الوجبة التي يوفرونها في رمضان من أصل ثلاث وجبات في غيره لمساعدة إخوانهم المضطهدين المعذبين في أنحاء الدنيا لينقذوهم من براثن المستعمرين واضطهاد الظالمين وليتهم يقدمون شيئا من ذلك أيضًا إلى إخوانهم الذين يجاهدون في سبيل الله ، أعداء الله سبحانه وتعالى .

ولكن أين المسلمون اليوم من أهداف رمضان ؟ فقد جعل منه أكثرهم موسمًا للنوم ولإشباع البطون والتفنن في أنوع الطعام، وهم يعوضون البطن في المساء ما ضاع عليه في النهار، مما جعل خصوم الإسلام يسخرون منهم متهكمين، حتى قال قاتلهم معرضًا بهم وهو يصف غاندي الذي كان يقلق مضاجع بريطانيا بصومه : صام هندي فروع دولة، فهل ضار علجًا صوم ألف مليون مسلم ؟!

وكل ذلك نتيجة الجهل بتوجيهات القرآن العظيم .

إن هذا الصوم تدريب ، وإن هذا الصوم مشقة ، وأدركنا ذلك من نظم آيات الصوم فيه ، في مفرداتها ، وتركيبها ، قال تعالى : ﴿ أَيَّامُا مَعْدُودَاتِ ﴾ ، وقال : ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَـهُ فِذْيَةً ﴾ ، وقال : ﴿ وَمَن كَانَ مَريضًا أَوْ عَلَى سَفَر فَعِدَّةٌ مَنْ أَيَّام أَخْرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ النِّسْرَ وَلا يُريدُ بكم العنر ﴾ [ البقرة: ١٨٥] ، حتى يتحقق دخول المؤمنين كافة في السلم ، وهذا الصنف من التدريب تقصد إليه الأمم ، وتجدده كل سنة فترة معينة للقادرين على أعباته ، ورأينا الشبه الكامل بين نظام الصوم ونظام هذا التدريب من

اعفاء غير القادرين ، واذا ما كلمتكم عن حال هذا الصوم في حياتنا : أحقًا هو هذا التدريب الذي أخبرنا الله تعالى عن حكمته فى زيادة قوة الإيمان وضبط النفس وتقوية الإرادة وإحياء الشعور الإنسائي بواجبنا تجاه أنفسنا ويحقوق من حولنا ، وما يتصل بذلك من المعاني التي تحققها هذه الرياضة ، وهل صحيح أننا نصوم صوما تدريبيًا ، يحقق هذه النتائج أو يحقق شيئًا منها أو يحقق شيئًا يشبهها ؟ إنى لأعرف ، وإنكم لتعرفون كيف يتم هذا الصوم في حياتنا ، فإننا لنتلقى رمضان بالجشع والنهم ، الذي يتخذ جوع الصوم وسيلة لإهاجة شهوة البطن ، وللتفنن في إشباعها ، فهل رأيتم أيها الإخوة في الله حمية دينية تكون فرصة لإثارة النهم ويكون موسم التدريب موسم تخريب ؟!!

#### الصوم والمعاني الإيجابية

إن ما في الصوم من كبت وحرمان ليس هدفه هذا الكبت والحرمان ، وإنما الصوم وسيلة إلى غاية نبيلة ، إنه التدريب على السيادة والقيادة ، قيادة النفس وضبط زمامها ، وكفها عن أهواتها وبزواتها ، بل إنه

التسامي بتلك القيادة إلى أعلى مراتبها .

فلقد كنت في بحبوحة الإفطار إنما تحمى جوفك عن تناول السحت والخبيث ، فأصبحت في حظيرة الصوم تفطمه حتى عن الحلال الطبيب ، ولقد كنت بالأمس تكف لساتك عن الشتم والايداء ، فأصبحت اليوم تصونه ، حتى عن رد الإساءة وعن إجابة التحريش والاستفزاز ، فإن خاصمك أحد أو شاتمك لم تزد على أن تقول لـ : إنى صائم ، إنى صائم . هكذا ملكت بالصوم زمامي شهوتك وغضبك ، وإنه لصبر يجر إلى صبر ، ونصر يقود إلى نصر ، فلئن كان الصوم قد علمك أن تصبر اليوم طائف مختارًا في وقت الأمن والرخاء ، فأتت غدا أقدر على الصبر والمصابرة في البأساء والضراء وحين البأس ، ولئن كان الصوم قد علمك كيف تنتصر اليوم على نفسك ، فلقد أصبحت به أجدر أن تنتصر على عدوك .

وتلك عاقبة التقوى التي أراد الله أن يرشحك لها بالصيام .

إن هذا الهدف الذي صورناه وحددناه إنما يقوم في منتصف الطريق السذي رسسمه اللسه للصائمين ، وإن في نهاية هذا الطريق هدفًا آخر ، بل أهدافًا

أخرى أهم وأعظم .

وفي الحقيقة إنه لو كان كل ما يطلب من الصائم هو أن يكف نفسه عن شهواتها وانفعالاتها ، ولم يكن أمامه عمل إيجابي جديد يسد به هذا الفراغ إذًا لكانت تجريبة الصوم انتقاصاً للطاقة من ناحية ، دون إمداد لها على حد تعبير العلماء - تخلية على حد تعبير العلماء - تخلية الخسارة ، ولكنها لا ربح فيها ولا غنمة .

فهل شريعة الصوم في الإسلام هي تلك الصور العارية الجرداء ؟

كلا، إنها عبادة ذات شطرين، وليس شطرها الأول إلا تمهيداً وإعدادًا لشطرها الثاني، إنها شجرة جذعها الصبر، ولكن الله لا يريد بالصاتم أن يترك هذا الجذع قاحلاً ماحلاً، بل يريد أن ينبت على جوانبه أغصانا من الشكر، وأن يتوج هامته بأوراق وثمار من الذكر والفكر، وإن من المقرآن الكريم عن حكمة الصيام القرآن الكريم عن حكمة الصيام يجدها منطوية على هذين

فهي في شطرها الأول كف وانتهاء ، وابتعاد واجتناب ، لكنها في شطرها الثاني إقبال

وافتراب ، وإنشاء وبناء .

وإذن فليس الشأن كل الشأن في أن يغلق الصائم منافذ حسه ، ويُسكِت صوت الهوى في نفسه ، فذلك إنما يمثل إغلاق أبواب النيران ، ولكن الشأن الأعظم في أن يكون إغلاق منافذ الحس فتحا لمسالك الروح وأن يكون إسكات صوت الهوى تمكينًا لكلمة الحق والهدى ، فتلك هي مفاتيح أبواب الجنان ، ومن كان في شك من أن هذا الجانب الإيجابي هو الهدف الأخير لشريعة الصوم ، فليقرأ كتاب الله يجد دلائله مثبوتة في تضاعيف آيات الصوم وليطالع سنة رسول الله ﷺ ، يجد معالمه مبسوطة في هديه النبوي قولاً وفعلاً .

والعجيب في هذا التوجيه أن الإسلام لم يتركه دعوة مرسلة ، بل وضع له مناهج معينة ، ورسم له خططًا مفصلة ، ذلك أنه لما له خططًا مفصلة ، ذلك أنه لما الروح من عقالها فتح فيه للأرواح بابين تتدفق منها ؛ بابا للأرواح بابين تتدفق منها ؛ بابا الطلاق الروح في رمضان من الطلاق الروح في رمضان من الباب الإنساني ، فذلك أنه أرشدنا الياب الإنساني ، فذلك أنه أرشدنا والسراب ليس قبضا وإمساكا والمساكا بالحفظ والادخار ، بال بسطاً

أيها الصائم جوعتك ولا تنقع غلتك ، ولكن أطعم الجانع واسق الظمآن .

وهذا هو الصوم كما فهمه رسولنا ﷺ ، فقد كان أجود ما يكون في رمضان ، حتى إنه كان فيه أجود من الربح المرسلة .

وما زكاة الفطر في آخر رمضان إلا الحلقة الختامية ، والمظهر العلنى الجماعي لهذه الحركات النفسية الفردية ، التي تحولت فيها فضيلة الصبر ، إلى فضيلة الشكر ، اتباعًا لارشاد القرآن الكريم حين يقول: ﴿ وَلَعْلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ ، وأما انطلاق الروح في رمضان من الباب الرباتي ، فذلك أن الإسلام فتح فيه للطاعة مسالك مسلوكة ، ورسم لها سبلاً ذللاً ؛ تسبيح وتحميد ، تكبير وتمجيد : ﴿ وَلِتُكِبِّرُواْ اللَّهُ عَلَى مَا هَذَاكُمْ ﴾ [البقرة: ١٨٥]، وتضرع ابتهال ودعاء وسوال : ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي قُريبٌ أجيب دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ [البقرة: ١٨٦]، ركوع وسحود ، قيام وتشمير ونهوض: « من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدم من ذنبه » . وما الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان إلا نهاية الشوط في السير ، إقبالا

على الله وانقطاعًا بالكلية إليه : ﴿ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمُسَاجِدِ ﴾ [ البقرة : ١٨٧] .

تعالوا لنحاول الوصول إلى ثمرات حقيقية من الصيام لكي تعتق رقابنا من النار:

أولاً: إصلاح القلوب للوصول إلى استشعار حقيقة العبادات ، فلا بد من توجه القلب إلى جهة المطلوب التماسل لرضا الرب ، وهذه حقيقة النية .

ثانيًا: تدريب القلب على الأنفة من المعاصي ومعايشة حلوة الإيمان.

ثَالثًا : ترويض الحواس على مدار الشهر فتعتاد الطاعات .

رابعًا: إقامة حاكمية الله على النفس ، فتذل النفس وتنكسر لسلطان الله وتنقهر لعزة الله سبحانه وتعالى .

خامسًا: جماعية الطاعة عود لفهم معنى أمة الإسلام من مفهومه الحقيقي . قال رسول ي : (( الصوم يوم تصومون )) . والحمد لله رب العالمين .



### وفأن شفر الأنتمارات

أغرج حس أي المما

رمضان يا شهر انتصا رمضان يا ذا القدر والإكر رمضان يا ذا الصبر والإحر

رات الحسلال على على الحسرام الم رام مثل ك لا يضام رام البيات الحسرام البيات الحسرام

رمضان وجه ك مشرق ك رمضان ليا ك بارق ك رمضان ليا ك بارق ك رمضان أيقظ ت الدنا و رمضان حقق ت المنى له رمضان حقق ت المنى له رمضان يا نورًا هنا و رمضان يا هديًا على أر

كالبدر في لي ل الأنام كالصبح با نورًا أقام وأقم ت لله النيام لمن اشتهى دنيا القيام وهناك يهدي باهتمام أرض الهداية

> رمضان فيك الوحي كا رمضان كنت على المدى رمضان لكن ت السذي

ن وكان ذا خدير الكلم ذا الوحي للرسنال الكرام لرسوانا وحي الدوام

المضان مجدك له يسزل مخددك المام يسزل ومضان حوضك لهم يكن ومضان فيضاك صادر ومضان فيضاك طاهر ومضان في مضان وحدد المام طان المام ومضان المام والمام والم

رغ م التفرق والخصام ليغيض أكرم بالمقام ليغيض أكرم بالمقام الكك ل نورًا في ظالم الكم كالشامس لا يخفى ي عام كالشام يهدي ضالالات الحرام ليها اللهام المالات الحام المالات الحام المالات الحام ومعمر في كال عام المالات العام المالات الم

رمضان خیرک دائے کے رمضان سے رک بیاد کا اور کا دائے کے رمضان سے رک بیاد کا دائے کے دائ

فَ ي كل أيسام الكسرام ف ي عين قلب من استقام ومبشر من فيك صام

000

# تحذير الخواص والعوام

تحذير : قد حذر النبي على من الحديث عنه إذا لم يثبت ، فقال على الله على ما لم أقل فليتبوأ معقده من النار » . [ رواه البخاري ] .

وقال ﷺ : « من حدث عني بحديث يُرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين » . [ صحيح . رواه مسلم في العقدمة ] .

و إليك بيان الأحاديث :

( إذا كان أول ليلة في شهر رمضان نظر الله عز وجل إلى خلقه ، وإذا نظر الله عز وجل إلى عبده لم يعذبه أبدًا ، ولله عز وجل في كل ليلة ألف ألف عتيق من النار » . موضوع . [ رواه الضياء وغيره عن أبى هريرة ] .

( إن الله ليس بتارك أحدًا من المسلمين صبيحة أول يوم من شهر رمضان إلا غفر له )) . موضوع . [ الخطيب ، وابن الجوزي ، عن أنس ] .

(آ إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي ، فإنه ليس من صائم تيبس شفتاه بالعشي إلا كانت نورًا بين عينيه يوم القيامة » . ضعيف جدًا .

 [ الطبراني ، والدارقطني ، والبيهقي ، عن خباب ] .

ور أعطيت أمتي خمس خصال في رمضان لم تعطها أمة قبلهم ، خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك - هذا المعنى ثابت في الصحيح - وتستغفر لهم الملاككة حتى يفطروا ويزين الله عز وجل كل يوم جنته ثم يقول : يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤنة والأذى ويصيروا إليك ، ويصفد فيه مردة الشياطين - هذا المعنى ثنابت في الصحيح - فلا يخلصوا إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره ، ويغفر لهم في آخر ليلة » . قيل : يا رسول الله ، أهى ليلة القدر ؟

قال : « لا ، لكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله » . ضعيف . [ البزار ، عن أبي هريرة ] .

( صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر ) . منكر . [ ابن ماجه ، والضياء عن عبد الرحمن بن عوف ] .

( صوماوا تصماوا » . ضعيف جدًا ،

 الطيالسي ، وأبو نعيم في الطب ، عن أبي هريرة ] .

(من فطر صائمًا في رمضان من كسب حلال ، صلت عليه الملاككة ليالي رمضان كلها وصافحه جبريل ، ومن يصافحه جبريل يرق قلبه وتكثر دموعه » . قال رجل : يا رسول الله ، فإن لم يكن ذلك عنده ؟ قال : « قبضة من طعام » . قال : أرأيت إن لم يكن ذلك عنده ؟ قال : ففلقة خبز ، قال : « أفرأيت إن لم يكن ذلك عنده ؟ » قال : « ففرأيت إن لم يكن ذلك عنده ؟ » قال : « فقرأيت إن لم يكن ذلك عنده ؟ » قال : « فقرأيت إن لم يكن ذلك عنده ؟ » قال : « فقسربة من ماء » . ضعيف .

("تسحروا ولو بشربة ماء ، وأفطروا ولو على شربة من ماء ». موضوع . [ ابن ماجه ، عن على ] ، وقد ثبت المعنى : (( تسحروا فإن في السحور بركة » [ ابن ماجه ، عن أنس ] .

الصيام جنة ، ما لم يخرقها بكذب أو غيية ». ضعيف جدًّا . [ ابن عدي ، والطيالسي ، عن أبي هريرة ] .

## من أحاديث ضعيفة تتعلق بشهر الصيام

#### بقِلم الشيخ : مجدي عرفات

اليتقه الصائم )) ؛ يعني الكمل . منكر أبو داود ، والبيهقي ، عن معبد بن هوذة ] .

إن هاتين صامتا عما أحل الله ، وأفطرتا على ما حرم الله عز وجل عليهما ، جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتها تأكلان لحوم الناس » . ضعيف . [ أحمد ، عن عبيد مولى رسول الله

( من أدرك رمضان بمكة ، فصام وقام ما تيسر له كتب الله له ماتة ألف شهر رمضان فيما سواه ، وكتب الله له بكل يوم عتق رقبة ، وكل ليلة عتق رقبة ، وكل يوم حملان فرس في سبيل الله ، وفي كل يوم حسنة ، وفي كل ليلة حسنة » . موضوع . [ ابن ماجه ، عن ابن عباس ] .

أر من أدرك رمضان وعليه من رمضان وشيء لم يقضه لم يتقبل منه ، ومن صام تطوعًا وعليه من رمضان شيء لم يقضه فأنه لا يتقبل منه حتى يصومه ». ضعيف . [ أحمد ، والطيالسي ، عن أبى هريرة ] .

( الصائم في عبادة ، وإن كان راقدًا على فراشه » . ضعيف . [ مسند الفردوس ، عن أنس ] .

و قالت عاتشة رضي الله عنها: كان لا يمس من وجهي شينًا وأنا صائمة ». منكر. [ابن حبان عن عائشة]. وهذا يخالف ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنه كان يقبل بعض أزواجه وهو صائم.

﴿ كان يحب أن يفطر على ثلاثة تمرات أو شيء لم تصبه النار ﴾ . ضعيف ، ولكن معناه ثابت من حديث أنس : ﴿ كان يقطر على رطبات ، أو تمرات ، أو حسوات ﴾ .

( من أفطر يومًا من رمضان في غير رخصة رخصها الله له لم يقض عنه صيام الدهر كله ، وإن صامه » . ضعيف . [ أحمد ، عن أبي هريرة ] .

أ «شهر رمضان أوله رحمة ، وأوسطه مغفرة ، وأخره عتق من النار » . منكر ، أو ضعيف جدًا . [ العقيلي ، وابن عدي ، عن أبي هريرة ] .

○ ((خمس تفطر الصائم وتنقض الوضوء: الكذب، والغيبة والنميمة، والنظر بالشهوة، واليمين الفاجرة). موضوع. [مسند الفردوس، عن أنس] .

● حديث ابن عباس قال : جاء أعرابي إلى النبي ﷺ فقال : رأيت الهلال ، قال : ((أتشهد أن لا إلله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله ؟ ) قال : نعم ، قال : ((يا بلال ، أذن في الناس فليصوموا غيدًا) ، ضعيف . [أبو داود ، والنساتي ، وابن ماجه] .

(لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور ». منكر بهذا التمام: «أخروا السحور ». [أحمد ، عن أبي ذر] ، لكن تأخير السحور ثابت من غير هذا الوجه .

وعلى اذا أفطر قال: ((اللهم لك صمنا، وعلى رزقك أفطرنا، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم )). ضعيف [الدارقطني، وابن السني، والطبراني، عن ابن عباس]. ولا يثبت في هذا الباب حديث؛ أي الذكر عند الإفطار.

( إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد ) . ضعيف . [ ابن ماجه ، وابن السني ، والحاكم في المستدرك ، عن عبد الله بن عمرو ] .

( ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى

يقطر ، والإمام العادل ، والمظلوم » . ضعيف .

و رعرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام ، من ترك واحدة منهن فهو كافر حلال الدم : شهادة أن لا إله إلا الله ، والصلاة المكتوبة ، وصوم رمضان » . ضعيف . [ ابن ماجه ، عن ابن عباس ] .

اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغا رمضان ». ضعيف . [أحمد ، والبيهة ي ، عن

أنس ] .

(شهر رمضان معلق بين السماء والأرض ، ولا يرفع إلى الله إلا بزكاة الفطر )) .
 ضعيف . [ الخطيب ، عن أنس ] .

O حديث سلمان الطويل: «قد أظلكم شهر

عظیم ... » حدیث منکر .

( رجب شهر الله ، وشعبان شهري ، ورمضان شهر أمتي » . موضوع . [ ابن الجوزي في الموضوعات ] .

( من ذرعه القيء وهو صاتم فليس عليه قضاء ، وإن استقاء فعليه القضاء ) . [ أبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه ، عن أبي هريرة ، والصحيح أنه موقوف ] .

( الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء )) .

ضعيف ، [ أحمد عن عامر بن مسعود ] .

( لو يعلم العباد ما في رمضان لتمنت أمتي أن يكون السنة كلها ... ) موضوع . [ أبو يعلى ، والبيهقي في الشعب ، عن ابن مسعود ] .

## إعلام الأخلاء .. إلى أدب مجالسة العلماء

بقلع الشيخ ، أسامة على سليمان إدارة شئون القرآن الكريم بالمركز العام

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. وبعد :

فإن اللَّه عز وجل قد رفع العلماء في كتابه الكريم ، ومن رفعه اللَّه لا ينبغي لأحد

أن يضعه .

يقول الله سبحاته: ﴿ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ﴾ [ المجادلة: ١١].

ومن هذه الرفعة: إن مجالسة العلماء لها آداب ينبغي على طالب العلم خاصة والناس علمة أن يراعوها، في زمن تأخر فيه العلماء، وتصدر فيه السفهاء.

يقول أبو هلال العسكري في الحث على طلب العلم: جعل الحكماء منزلة العلماء مثل منزلة الملوك، فقالوا: من أدب الداخل على العالم أن يسلم على أصحابه عامة، ويخصه بالتحية، ويجلس قدامه، ولا يشير بيده، ولا يغمز بعينه، ولا يقول بخلاف قوله، ولا يغتاب عنده أحدًا، ولا يسار في مجلسه، ولا يلح

بمنزلة النخلة ، لا يـزال يسقط عليك منها شيء ينفعك .

وذكر أحمد بن إسحاق الحلبي قال: سمعت عمرو بن يسار يقول: سمعت مالك بن أنس يقول: وجه إلي هارون الرشيد، فسألنى

أن أحدثه ، فقلت : يا أمير المؤمنين ، إن العلم يؤتى ولا يأتي . قال : فصار إلى منزلي فاستند معي الجدار ، فقلت : يا أمير المؤمنين ، إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم ، قال : فجلس بين يدي ، قال : فقال بعد مدة : يا أبا عبد الله ، تواضعنا لعلمك فاتتفعنا به ، وتواضع لنا علم سفيان بن عيينة فلم ننتفع به .

وقال حمدان بن الأصفهاتي: بينما أنا عند شريك، فأتاه بعض ولد المهدي فاستند إلى الحائط، وسأل عن حديث فلم يلتفت إليه شريك، فأقبل علينا ثم عاد، فعاد بمثل ذلك، فقال لشريك: أتتخفف بأولاد الخلفاء؟ قال: لا، ولكن العلم أجل عند أهله من أن يضعوه، قال: فجثا على ركبتيه ثم سأله، فقال شريك: هكذا يطلب العلم.

ولقد جمع الرشيد الفقهاء في داره ، شم خرج عليهم ، فقاموا له ، إلا محمد بن الحسن ، فلما دخل الرشيد دعاه ، فشمت به بعض أعدائه ، فلما رآه الرشيد قال : لِمَ لم تقم كما قام أصحابك ؟ فقال : لأنك يا أمير المؤمنين أنزلتني منزلة العالم ، وما كنت لأنزل نفسي منزلة الخادم ، فقال له : أحسنت ، وسائله عن

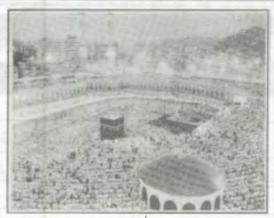

مسألة في السيرة ، فأجاب عنها ، فأمر له بحمل عشرة الاف دره وقال : فرقها في أصحابك ، قال : فخرج مسرورًا ، المال بين يديه ، فانخذل من كان

شمت به وحده .

فليجتهد رجل في العلم يطلبه

كيلا يكون شبيه الشاء والبقر فنعم المعلم الدرس ، ونعم المعين السهر ، ونعم الدليل الراجح ، ونعم المذاكر الكتاب .

فالعلماء هم مصابيح الأرض ، والعلم سفينة الغريق ، ومجالسة العلماء نجاة ، فمن غاب عنهم غاب ، وأكل نصيبه الأصحاب .

ولا بد لطالب العلم من بكور كبكور الغراب ، وطالب العلم هو أجوع الناس ، وأشبعهم هو الذي لا يبتغيه ، فعليك بالعلم ، فلعل الكلمة التي فيها نفعك لم تسمعها بعد ، فمن طلب النفيس خاطر بالنفيس ، وجد على الخسيس .

فإن كنت أيها الأخ العزيز ترغب في سمو القدر ، وبقاء الذكر ، وارتفاع المنزلة ، وتلتمس عزًا لا تثلمه الليالي والأيام ولا تمضيه الدهور والأعوام ، وهيبة بغير سلطان ، وغنى بغير مال ، ومنفعة بغير سلاح ، وعلاء من غير عشيرة ؛ فعليك بطلب العلم ومجالسة العلماء .

والله من وراء القصد.

## تعذير الداعية من القصص الواهية[٣]

نواصل في هذا التحذير تقديم البحوث العلمية الحديثية للقارئ الكريم، حتى يقف على حقيقة هذه القصة بطرقها والفاظها ولقد بينا في التحذير السابق طريقي

القصة من حديث ابن عباس ، وأن كليهما واه لا يصلح أن يكون تابعًا أو متبوعًا ، بل كل منهما يزيد الآخر ضعفًا على ضعف .

### قصة أسير

#### بقلم الشيخ : على حشيش ( رئيس لجنة البحث العلمي بأنصار السنة )

#### القصة من حديث جابر:

أورد هذه القصة السيوطي في (( لباب النقول في أسباب النقول في أسباب النزول )) ( ص ٢١٥) ، وكذلك في (( الدر المنثور في التفسير بالمأثور )) (٢٣٢/٦) .

وإلى القارئ الكريم التغريج والتحقيق للقصة من يث جابر :

#### • أولاً : التخريع :

القصة أخرجها الحاكم في ((المستدرك )) (٢/٢٠) قال : أخبرني أبو القاسم الحسن بين محمد بين الحسين بن عقبة بن خالد الكوفي بالكوفة ، ثنا عبيد بن كثير العامري ، ثنا عباد بن يعقوب ، ثنا يحيى بن آدم ، ثنا إسرائيل ، ثنا عمار بن أبي معاوية عن سالم بن الجعد ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : الجعد ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : نزلت الآية : ﴿ وَمَن يَتْقِ الله يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا ﴿ وَمَن يَتْقِ الله يَجْعَل لَهُ مَخْرجًا ﴿ وَمَن يَتْقِ الله يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا ﴿ وَمَن يَتْقِ الله يَجْعَل له مَخْرجًا ﴿ الطلاق : ٢، ٣ ] في رجل من أشجع ، كان فقيرًا خفيف ذات البيد ، كثير العيال ، فأتى رسول الله عنه فسأله ، فقال له : ((اتق له كان العدو أصابوه ، فأتى رسول الله عنها فسأله عنها وأخبره خبرها ، فقال رسول الله عنها وأخبره خبرها ، فقال رسول الله عنها ، (( كُلها )) ،

فَنْزُلْتَ : ﴿ وَمَنْ يَتُقِ اللَّهَ يَجْعَلَ لَّهُ مَخْرَجًا ۞ وَيَرَزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ ﴾ .

#### • ثانيًا : التحقيق :

القصة لا تصح أيضًا من حديث جابر ، وعلتها من حديث جابر : عبيد بن كثير العامري الكوفي التمار أبو معيد .

أورده الذهبي في ((الميزان )) (۲۲/۳) ترجمة (٢٣٠) ، حيث قال : عبيد بن كثير العامري الكوفي التمار ، أبو سعيد ، عن يحيى بن الحسن بن الفرات ، عن أخيه زياد بن الحسن ، عن أبان بن تغلب بنسخة مقلوبة أدخلت عليه ، قاله ابن حبان .

وقال الأزدي والدارقطني : متروك الحديث .

#### • قلت :

١- ووافقه ابن حجر في (( اللسان )) (١٤٣/٤)
 ترجمة (١١١٩/٠٤٠) .

Y-e وأن ما نقله الذهبي عن ابن حبان . قاله في (17/7) .

٣ قال الحاكم في (( المستدرك )) (٢٩٢/٢) : ( هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ) .

قال الذهبي في (( التلخيص )) معقبًا على قول

الحاكم : ( بل منكر وعباد رافضي جبل ، وعبيد متروك . قاله الأردي ) .

٤ - فاتدة مهمة لطالب هذا الفن :

قُلْتُ : فلا يغتر طالب هذا الفن بتصحيح الحاكم ، فإنه متساهل في التصحيح .

أ- قال السيوطي في ((التدريب)) (١٠٥/١): واعتنى الحافظ أبو عبد الله الحاكم في ((المستدرك)) بضبط الزائد عليهما مما هو على شرطهما أو شرط أحدهما ، أو صحيح ، وإن لم يوجد شرط أحدهما ، معبرًا عن الأول بقوله : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، أو على شرط البخاري أو مسلم ، وعن الثاني بقوله : هذا حديث صحيح الإسناد ، وربما أورد فيه ما هو في الصحيحين ، وربما أورد فيه ما لم يصح عنده منبها على ذلك ، وهو متساهل في التصحيح ) .

ب- قال ابن عبد الهادي في (( الصارم المنكي )) ( ص ٣٦) : ( ثم إنه رحمه الله لما جمع المستدرك على الشيخين ، ذكر فيه من الأحاديث الضعيفة والمنكرة ، بل والموضوعة جملة كثيرة ، وروى فيه لجماعة من المجروحين الذين ذكرهم في كتابه في الضعفاء ، وذكر أنه تبين له جرحهم ؛ وقد أنكر عليه غير واحد من الأثمة هذا الفعل ، وذكر بعضهم أنه حصل له تغير وغفلة في آخر عمره ، فلذلك وقع منه ما وقع ، وليس ذلك ببعيد ) .

٥ - قلت : من هذا التحقيق يتبين أن مجيء القصة من مديث جابر لا يصلح شاهدًا ، لمجيء القصة من حديث ابن عباس ، وذلك لأن :

أ- الحافظ ابن حجر في ((شرح النخبة )) (ص ٣٧) قال : (وإن وجد متن يروى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط فهو الشاهد).

قُلْتُ : فالشاهد هو الحديث الذي يشارك فيه رواته رواة الحديث الفرد لفظا ومعنى ، أو معنى فقط ، مع الاختلاف في الصحابي .

في حين أن المتابع هو الحديث الذي يشارك فيه رواته رواة الحديث الفرد لفظًا ومعنى ، أو معنى فقط مع الاتحاد في الصحابي ،

كما بينا في التحذير رقم [ ٢ ] ، حديث أوردنا القصة من طريقين من حديث الصحابي ابن عباس .

ب- ولقد رجح الحافظ ابن حجر في التفريق بين المتابع والشاهد بالصحابي فقط ، نقل عنه ذلك تلميذه السخاوي في ((فتح المغيث )) (۲۴۲/۱) ، حيث قال : (ولكنه رجح أنه لا اقتصار في التابع على اللفظ ، ولا في الشاهد على المعنى ، وأن افتراقهما بالصحابي فقط ) .

ج- قال السخاوي في (( فتح المغيث )) (٢٤٢/):
( وكما أنه لا انحصار للمتابعات في الثقة كذلك الشواهد ،
ولذا قال ابن الصلاح: واعلم أنه قد يدخل في باب
المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثه وحده ،
بل يكون معدودًا في الضعفاء ، وفي كتابي البخاري
ومسلم جماعة من الضعفاء ذكراهم في المتابعات
والشواهد ، وليس كل ضعيف يصلح لذلك .

ولهذا يقول الدارقطني وغيره : فلان يعتبر به ، وفلان لا يعتبر به .

قال النووي في شرح مسلم: وإنما يفعلوا هذا - أي إدخال الضعفاء في المتابعات والشواهد - لكون المتابع لا اعتماد عليه، وإنما الاعتماد على من قبله. انتهى .

ولا انحصار له في هذا ، بل قد يكون كل من المتابع والمتابع لا اعتماد عليه ، فباجتماعهما تحصل القوة ) .

د- قُلْتُ : قول ابن الصلاح : ( وليس كل ضعيف يصلح لذلك ) أي في باب المتابعة والاستشهاد ، نستنتج منه أن هناك ثلاث مراتب بالنسبة للمتابعة والاستشهاد :

- المرتبة الأولى: مرتبة الاحتجاج.
  - المرتبة الثانية : مرتبة الاعتبار .
- المرتبة الثالثة : مرتبة الرد والترك .

فأصحاب المرتبتين : الأولى والثانية يصلح حديثهم للمتابعات والشواهد ، وأصحاب المرتبة الثالثة لا يصلح حديثهم للمتابعات أو الشواهد ؛ فهم في مرتبة الرد والترك .

#### مصطلع حديث تطبيقي

بتطبیق هذه القواعد علی هذه القصة من حدیث جابر ، نجد أن حدیث جابر لا یصلح شاهدًا لحدیث ابن عباس ، وذلك لأن :

 ١ عبيد بن كثير العامري : متروك الحديث ، وهو ضعف شديد لا يرول بالمتابعات والشواهد ، ويضع الحديث في مرتبة الرد والترك .

٢ - كذلك حديث ابن عباس لا يصلح لذلك أيضًا ، كما
 بينا في التحذير السابق .

#### القصة من حديث ابن مسعود

أورد هذه القصة المديوطي في « لباب النقول في أسباب النزول » ( ص ٢١٦) ، وكذلك في « الدر المنتور » (٢٣/٦) .

وإلى القارئ الكريم التخريج والتحقيق للقصة من حديث ابن مسعود :

#### • أولاً : التخريع :

القصة أخرجها الحاكم في (( المستدرك )) (٣/١) قال : أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي ، ثنا عبد العزيز بن حاتم ، ثنا أبو وهب محمد بن مزاحم ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن مسعر ، عن على بن بذيمة ، عن أبي عبيدة ، عن عبد الله رضى الله عنه قال : أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأراه عوف بن مالك فقال : يا رسول الله ، إن بنى فلان أغاروا على ، فذهبوا بابني وإبلى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : (( إن آل محمد كذا وكذا أهل بيت )) . وأظنه قال : (( تسعة أبيات ما فيهم صاع من طعام ولا مد من طعام ، فاسأل الله عز وجل )) . قال : فرجع إلى امرأته ، قالت : ما رد عليك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فأخبرها . قال : فلم يلبث الرجل أن رد عليه إبله وابنه أوفر ما كاتوا ، فأتى ﷺ فأخبره ، فقام على المنبر ، فحمد الله وأثنى عليه وأمرهم بمسألة الله عز وجل والرغبة إليه ، وقرأ عليهم : ﴿ وَمَن يَتَق الله يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا ﴿ وَيَرِزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَمِبُ ﴾ .

#### • ثانيًا : التحقيق :

القصة من حديث عبد الله بن مستعود لم تصح أيضًا ، حيث إن في القصة علة خفية ، حيث في سندها من لا يعترف بالسماع ممن روى عنه ، وهو أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه .

١- فقد أورده الإمام المزي في ((تهذيب الكمال ))
 ٢٦٨/٩) ترجمة (٣٦٨/٩) ، وقال : (عامر بن عبد

الله بن مسعود الهذلي ، أبو عبيدة الكوفي ، ويقال : اسمه كنيته ، وهو أخو عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود .

روى عن : البراء بن عازب (سي ) ، وأبيه عبد الله بن مسعود (ع) ، ولم يسمع منه ) .

ثم أورد أقوال أنمة هذا الفن في أبي عبيدة :

أ- قال الترمذي : لا يعرف اسمه ، ولم يسمع من أبيه شيئًا .

ب- قال شعبة عن عمرو بن مُرة : سألت أبا عبيدة بن عبد الله : هل تذكر من عبد الله شيئا ؟ قال : ٧

٢- وأورده ابن حجر في ((تهذيب التهذيب ))
 ٢- وقال :

أ- قال ابن حيان : لم يسمع من أبيه شيئا .

ب- وقال ابن أبي حاتم في المراسيل : قلت لأبي : هل سمع أبو عبيدة من أبيه ؟ قال : يقال إنه لم يسمع .

ج- وقال الترمذي في (( العلل الكبير )) : قلت لمحمد : أبو عبيدة ما اسمه ؟ فلم يعرف اسمه ، وقال : هو كثير الغلط .

قُلْتُ : والسند دون محمد بن مزاحم مظلم .

#### مصطلع حديث تطبيقي

من هذا التحقيق يتبيّن لطالب هذا الفن الصناعة الحديثية في القصة من حديث ابن مسعود .

١- الإرسال الخفى .

قال النووي في ((التقريب )) (٢٠٥/٢ - تدريب ) : (النوع الثامن والثلاثون : المراسيل الخفي إرسالها هو مهم عظيم الفائدة ، يدرك بالاتساع في الرواية وجمع الطرق مع المعرفة التامة ، وللخطيب فيه كتاب ، وهو ما عرف إرساله لعدم اللقاء ، أو السماع ، ومنه ما يحكم بإرساله لمجيئه من وجه آخر ) .

قُلْتُ : يتضح من قول الإمام النووي أن المرسل الخفي هو : أن يروي الراوي عمن لقيه أو عاصره ما لم يسمع منه بلفظ يحتمل السماع وغيره .

قال السيوطي في (( التدريب )) (٢٠٥/٢) : ( كأحاديث أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود ) . ٢- قلت : فلا يغتر طالب هذا الفن أيضًا بقول

الحاكم : ( هذا حديث صحيح الإسناد ولم يغرجاه ) . فإنه متساهل في التصحيح ، كما ذكرناه آنفًا .

٣ - وفي (( التلخيص )) للذهبي بعد إيراد الحديث لفظ (( صحيح )) . فلا يقال : وأقره الذهبي أو وافقه الذهبي ، بل الأولى أن يقال : وهذا من أوهام الحاكم التي سكت عليها الذهبي .

٤- لا يغرن طالب هذا الفن أن أبا عبيدة أخرج له البخاري ومسلم ، حيث يقول غير المتبحر في هذا الفن : إذا جاء الحديث من طريق أبي عبيدة عن أبيه : (( رجاله تقات أو على شرط الشيخين )) .

وهذا قول غير صحيح ، وقع فيه الكثير ، فأبو عبيدة روى له البخاري من غير طريق أبيه ، وكذلك مسلم .

أ- فقد روى له البخاري ومسلم عن عمرو بن المصطلق .

ب- روى له مسلم عن أبي موسى الأشعري ومسروق بن الأجدع وكعب بن عجرة .

ج- وروى له البخاري عن أمه زينب الثقفية
 وعاتشة أم المؤمنين

وهذه العلة أحد أجناس العلل العشرة وهي : أن
 يكون السند ظاهره الصحة ، وفيه من لا يُعرف بالسماع
 ممن روى عنه .

#### طرق أخرى للقصة مرسلة واهية

- قُلْتُ : ( ومرسلٌ ما بعد تابع سقط ) .
  - أولاً : مرسل السُّدى :

۱ - أخرج القصة مرسلة ابن جرير الطبري في (تفسيره » (١٤٣/١٣) ( ح ٢٨٧٧) قال : حدثنا محمد ، قال : ثنا أسباط ، عن السدي .. زعم أن رجلاً من أصحاب النبي في السدي أسروه ..

ونقله الحافظ ابن كثير في (( تفسيره )) الآية (٢، ٣: الطلق ) بلفظ : (( زعم )) ، وقال : ( رواه ابن جرير ) . اه .

٢ - التحقيق :

أ- القصة مرسلة لا تصح ، رُويت بصيغة التمريض (( زعم )) ،

قال الراغب الأصفهائي في ((غريب القرآن )) (ص ٢١٣) : (الزُّعم : حكاية قول يكون مظنة للكذب ، ولهذا جاء في القرآن في كل موضع ذُمُّ القاتلون به )

ب- السدى :

قلت : هذاك المدي الكبير . وهذاك المدي الصغير .

السدي الكبير: أورده الإمام المزي في ((تهذيب الكمال)) (١٩٠/٣) ترجمة (٥٦) وقال: إسماعيل بن عبد الدحمن بن أبي كريمة السدي أبو محمد القرشي الكوفي الأعور، مولى زينب بنت قيس بن مخرمة أصله حجازي، سكن الكوفة وكان يقعد في سدة باب الجامع بالكوفة، فسمي المدي، وهو المدي الكبير، ونقل قول يحيى بن معين: السدي صحاحب التفسير اسمه إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة، ونقل قول المعدي: هو كذاب شتام ؟ يعنى المعدي.

ونقل عن الشّعبي عندما قبل له : إن إسماعيل السدي قد أعطي حظًا من علم القرآن ، قال : إن إسماعيل قد أعطى حظًا من جَهل القرآن .

● قُلْتُ : أما السدي الصغير فقد أورده المزي في (ريمية الكمال ) (٢٠٦/١٧) ترجمية (٢٠١٦) ، وقال : محمد بن مروان السدي الصغير ، وهو محمد بن مروان بن عبد الله بن إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكوفي . ( فالكبير والد جَدْ الصغير ) .

قال الذهبي في ((المنزان )) (۳۲/۴) ترجمة ( ۱۵۴۸) : محمد بن مروان السدي الكوفي : تركوه واتهمه يعضهم بالكذب ، وهو صاحب الكلبي . اه .

ج- قلت : فأي السُدين راوي هذا الخبر ؟

وللإجابة عن هذا السؤال نقول : إن راوي هذا الخبر هو السدي الكبير .

#### • الدرمان :

 ١ - بما أن الخبر الذي جاءت به القصة من طريق أسباط عن السدي .

Y - وبما أن أسباط يروي عن السدي الكبير ، ولم يرو عن المدي الصغير كما في (( تهذيب الكمال )) ((7.7-0.70) ، ((7.7-0.70) ) . ((7.7-0.70) ) .

٣- إذًا القصة من خبر المدي الكبير ، وقد بينا حاله
 نفا .

د- وأسباط هو أسباط بن نصر الهمداني . قال ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » (٣٣٢/٢ ت ٢٦٦١) : أسباط بن نصر الهمداني روى عن السدي ، حدثني أبي قال : سمعت أبا نعيم يضعف أسباط بن نصر ، وقال : أحاديثه عامته سقط مقلوبة الأساتيد .

وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال الساجي في (الضعفاء): روى أحاديث لا يتابع عليها، وبين الحافظ ابن حجر حديثًا منكرًا لأسباط علقه البخاري، ثم إنكار أبي زرعة على من أخرج حديث أسباط كذا في (رتهذيب التهذيب) ( ١٨٣/١).

هـ وفوق ذلك كله أن الخبر مرسل الطبقة الرابعة ؛ لأن السدي منها . قاله الحافظ في (( التقريب )) ( ١٩٧٧) ، وهي دون طبقة كبار التابعين ، بل دون الطبقة الوسطى من التابعين ، حيث إن الرابعة طبقة جل روايتهم عن كبار التابعين ، قاله الحافظ في (( التقريب )) ( وبهذا يتبين للقارئ الكريم شدة ضعف القصة . ويتبين للداعية سر تصدير ابن كثير للقصة بلفظ ويتبين للداعية سر تصدير ابن كثير للقصة بلفظ

ويتبين للداعيه سر نصدير ابن حدير القصه بلقط ( زعم ) ، وعزو القصة لابن جرير ، ولا يغتر بقول السيوطي في (( أسباب النزول )) : ( أخرجه ابن جرير عن السدي ) .

ويتبين نطالب هذا الفن : المتفق والمفترق من الأساب ، وهو ما اتفق خطًا ولفظًا ، وافترقت الأشخاص ، وهذا فن مهم جدًا ، بين ذلك الإمام السخاوي في ((فتح المغيث » (۲۹/۶) قال :

١ - المتفق والمفترق ، وهو نوع جليل يعظم الانتفاع
 ه .

٢ - فائدة ضبطه الأمن من اللبس ، فريما ظن الأشخاص شخصًا و احدًا .

قلت : وطريقة معرفت بينها الإمام النووي في (التقريب )) (٣٢٩/٢ - تدريب ) قال : ( ما وجد من هذا الباب غير مبين فيعرف بالراوي أو المروي عنه أو ببياته في طريق آخر ) .

قلت : ولقد طبقنا هذه القاعدة في معرفة المدي ، هل هو الصغير أم الكبير .

• ثاندًا : مرسل سالم بن أبي الجعد :

١- أخرجه ابن جرير الطبري في (( التفسير ))
٨ اخرجه ابن جرير الطبري في (( ٣٤ ٢٨٨/١٣) قال : تنا مهران ، عن سفيان عن عمار بن أبي معاوية الدهني ، عن سالم بن أبي الجعد : ﴿ وَمَن يَتَق اللّه يَجْعَل لَـهُ مَخْرِجًا ﴾ ، قال : نزلت في رجل من أشجع ، ثم ذكر الاسم .

#### • التحقيق :

هذا خبر لا يصح لإرساله ، فسالم من الثالثة يرسل كثيراً . قاله ابن حجر في « التقريب » (۲۷۹/۱) ، وفي هذا الحديث علة تجعله واهيًا ، وهي رواية مهران بن أبي عمرو الرازي عن سفيان ، حيث قال العقيلي في « الضعفاء الكبير » (٤/٩/٢ – ت ١٨٢٠) : ( روى عن الثوري أحاديث لا يتابع عليها ) ، وفي « الميزان » (١٨٢٠ – ت ١٩٦/٤) : ( مهران عنده غلط كثير في حديث سفيان ) . قاله ابن معين .

٢- وأخرجه (ح ٣٤٢٨٩) قال : ثنا حكام ، قال :
 حدثنا عمرو عن عمار الدهني عن سالم بن أبي الجعد
 به .

قلت: بدء السند قال: ثنا حكام ، الضمير في قال يعود إلى ابن حميد في السند السابق ، وعمرو هو عمرو بن أبي قيس الرازي الأزرق ، روى عن عمار ، كما في ((تهذيب الكمال )) (٣٠/١٤٤) ، وروى عنه حكام بن سلم كما في ((تهذيب الكمال )) (٧٧/٥) ، وقال: أبو عبد الله الآجري في حديث خطأ ، يعني حديث عمرو هذا فوق إرساله .

● فالفا : مرسل محمد بن إسحاق مولى أبي قيس بن مخرمة :

أخرجه ابن أبي حاتم في ((تفسيره)) (١٩٩١٠) ( ح ١٨٩١١) ، وأورده ابن كثير ، وعزاه له ، والخبر من هذا الطريق لا يصح لإرساله ، ومحمد بن إسحاق من صغار الخامسة ، كثير التدليس جدًا . قاله أحمد ، كذا في ((الميزان)) ((١٤٧١) . ووهاه القطان والتيمي .

● قلت: هذا ما وفقتي الله إليه من تخريج وتحقيق لطرق هذه القصة الواهية من بين مرسل واه، ومسند أوهي . والله وحده من وراء القصد .

## انعقاد الجمعية العمومية لجماعة أنصار السنة الحمدية لعام ٢٠٠٠م

> < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 465 > < 46

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠/٠١/١٠ م اجتمعت الجمعية العمومية العادية لجماعة أنصار السنة المحمدية بمقر المركز العام: ٨ ش قوله - عابدين - القاهرة - في تمام الساعة ٢ الواحدة ظهرًا، واستمر الاجتماع حتى الساعة الخامسة عصرًا، وقد ناقش الحاضرون جدول ا الأعمال ، وتم إقرار عضوية الأعضاء الجدد الذين تقدموا للعضوية وفازوا في الانتخابات ، ثملًا اجتماع مجلس الإدارة لتشكيل لجان المجلس وهيئة المكتب ، وذلك على النحو التالى :

الرئيس العام للجماعة ، ورئيس محلس إدارة المحلة .

وكيل عام الجماعة ، ومدير إدارة الأبتام .

الأمن العام للحماعة.

أمين صندوق الجماعة ، ومديرًا للإدارة المالية .

مدير إدارة الدعوة والإعلام.

مدير إدارة المشروعات.

مدير الشئون القانونية .

مدير إدارة العلاقات العامة.

مدير إدارة شئون القرآن الكريم.

مدير إدارة الفروع وشئون المساحد

رئيس لجنة المشتريات.

عضو إدارة الدعوة .

رئيس تحرير المجلة.

مدير تحرير المجلة.

عضو لحنة المصالحات.

والله ولى التوفيق.

١ - الشيخ : محمد صفوت نور الدين

٢- الشيخ: فتحي أمين عثمان

٣- الشيخ: أبو العطا عبد القادر محمود

٤- المهندس: محمد عاطف التاجوري

A ٥- د . الوصيف على حزة

٦- المهندس : أحمد المسلمي الحسيني

٧- الأستاذ: مصطفى عبد اللطيف درويش

٨- الشيخ: أحمد يوسف عبد المجيد

٩- الشيخ: أسامة على سليمان

١٠ - الشيخ : شاكر محمد الجنيدي

١١- الشيخ: عبد الرحمن الشنواني

١٢ - الشيخ: على إبراهيم حشيش

٣ ١ - د . جمال أحمد المراكبي

١٤- الشيخ: محمود غريب الشربيني

١٥ - الشيخ : محمد الطش

الأمين العام للجماعة

الشيخ : أبو العطا عبد القادر محمود



# وكرامة الأمة !!

بقلم د . الوصيف علي حزة مدير إدارة الدعوة والإعلام

كاتت غزوات الرسول الله الرمضانية إشارة منه إلى الأمة الإسلامية بخصوصية شهر رمضان بالانتصارات الفاصلة ، حيث يتحلى المسلمون بالطاعة ويتخلون عن المعاصي ، ويتوبون توبة نصوحًا ، فوقعت فيه غزوة بدر الكبرى في السنة الثانية من الهجرة ، ووقعت فيه غزوة الفتح ، أو الفتح الأعظم ، الذي جعله الله عزًا لهذه الأمة ، وأتم به النعمة على المسلمين ، ودخل الناس بعده في دين الله أفواجًا ، وقمع الله الشرك وأهله ، فتحطمت الأصنام ، وسقطت عادات الشرك والوثنية ، وارتفعت فيه راية التوحيد في السنة الثامنة من الهجرة .

وكأتي ببدر الكبرى فاتحة الغزوات ، وختامها في رمضان بالفتح الأعظم ، فالتفت المسلمون لمسألة هامة وهي الانتصارات العظمى في رمضان .

#### بين درس بدر الكبرى وانتفاضة الأقصى !!

كانت غزوة بدر من الغزوات التي فرضت فيها التضحية والفداء على المسلمين فرضا ، فكل الغزوات أو جلها كان الرسول يهيأ لها ويجهز جيشه ويوري بغيرها ويخادع العدو ، ويبعث العيون والأخبار ، ويتخذ من الأسباب ما يساعده على عدة النصر على عدوه .

إلا أن هذه الغزوة فرضت على المسلمين ، فوجدوا أنفسهم أمام حرب هم فيها قلة ، وعدوهم كثرة ، وعدتهم يسيرة ، وعدة أعدائهم كثيرة .

قَالُ تَعَالَى : ﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ الْحَدَى الطَّافِقَتِيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وتَودُونَ أَنَّهَا لَكُمْ وتَودُونَ أَنَّهَا لَكُمْ وتَكُونُ لَكُمْ أَنَّ عَيْرَ ذَاتِ الشَّنُوكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقُ الْحَقُ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ﴾ [ الأنفال :

وقال تعالى: ﴿ إِذْ أَنتُ مِ الْعُدُوةِ الدُّنيا وَهُم بِالْعُدُوةِ الدُّنيا وَهُم بِالْعُدُوةِ الدُّنيا وَهُم بِالْعُدُوةِ الْمُعُدُوةِ وَالرَّكِبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ ولَوْ تَوَاعَدَمْ لاَخْتَلْفَتُمْ فِي الْمِيعَادِ ولَكِن ليقضيي اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولاً ﴾ ليقضيي اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولاً ﴾ [ الانفال : ٢٤].

إنه لدرس رائع في التضحية والفداء ، فقد تعرض للأمم فترات قهرية وهي أضعف من عدوها ، ولكنها تجد نفسها أمام قضية لا مفر لها منها ومعركة لا بد من خوضها .

ولهذا أراد الرسول على أن بحشد الطاقات المعنوية والإيمانية لجيشه ، فقال : (( أشيروا على أيها الناس )) ، وهو يريد الأنصار ، فقال سعد بن معاذ الأنصارى : قد آمنا بك وصدقتاك ، وعلمنا أن ما جئت به هو الحق ، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك ، فامض يا رسول الله لما أردت ، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ، ما تخلف منا رجل واحد ، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غذا ، إنا لصبر في الحرب ، صدق عند اللقاء ، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك ، فسر بنا على بركة

وقال المقداد بن عصرو: يا رسول الله ، امض لما أراك الله ، فنحن معك ، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون ، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لوالدنا معك من دونه حتى لجالدنا معك من دونه حتى رس ٢٠٩)].

وإذا كانت هذه الظروف

الحرجة تظهر فيها معادن الأبطال وتتميز فيها وتتمحص أفراد الرجال ، فإن أصحاب رسول الله في قد نجحوا في هذا الاختبار الشديد والامتحان الرهيب ، فواجهوا الموت غير أبهين بعواقب الأمسور ، فانبجست من هذه التضحيات أنسوار الانتصار ، وأرغمت التاريخ أن يقف إجلالاً أمام هذا الليلة بالبارحة .

. . . . . . . . . . . .

فإن الأمة العربية والإسلامية قد وضعت هذه الأيام أمام نفس الاختبار ، عندما دخل ذلك الخير ( شارون )، قاتل الأطفال الوالغ في دماء الأبرياء في صابرا وشاتيلا إلى ساحة القدس الشريف مدنسا ساحته ، يحرسه ثلاثة آلاف مدججين بالسلاح !!

أقول: وإن كان المسلمون في بدر ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً ، فإنهم كانوا يمثلون ثلث أهل الإسلام في هذا الزمان ، حتى قال النبي على : « اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض بعد اليوم ، اللهم نصرك الذي وعدتنا » .

غير أن المسلمين اليوم كُثر ؛ يربو عددهم على المليار وثلث من البشر ، إنما المعادلة عجيبة غريبة إزاء هذا العجز

يجب على الأمة الإسلامية أن توظف جهودها الإعلامية لكشف حيال اليه ود، ولا نواجه هنا بالظاهرات والشــعارات، وإنما بالبيان العلمي السدروس، والجهدود المتواصلة، والوقوف صفا واحداً لاس تنقاذ القدس الشريف والأقصى المبارك مسن الصهاينة !!

المرزري أمام ستة ملايين يهودي ، صحيح أن هناك قوى دولية تساندهم ، غير أن الله معنا ، والإيمان في قلوبنا ، وقضيتنا عادلة ، لكننا بحاجة إلى مشاعر أهل بدر في بيع الدنيا بالآخرة ، والاستعداد لروح التضحية والفداء ، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء .

نحن بحاجة إلى هذه الروح ، وأظنها تجسدت في أطفسال الحجارة ، حتى بلغ بأحدهم أن يفتح صدره لرصاصات الفادرين غير هيّاب ولا وجل ، هلا جعلنا هذه الانتفاضة المباركة البذرة الأولى التي تحوطها الأيدي كوكبة وراء كوكبة ، حتى يرى كوكبة وراء كوكبة ، حتى يرى نصرته فينصرنا ، ﴿ وَلَيْصُرنَ اللّه مَن ينصرنا ، ﴿ وَلَيْصُرنَ اللّه مَن ينصرنا ، ﴿ وَلَيْصُرنَ اللّه مَن ينصرنا ، ﴿ وَلَيْصُرنَ عَنِيرٌ ﴾ [ الحج : ٤٠ ] .

وليعلم المسلمون أن دولة منيون صنيعة الغرب الصليبي الحاقد على الإسلام دولة مزيفة ليس لها جذور ، وتعتمد على المعونات والهبات ، فإذا انقطعت عنها تلك الأعطيات نبلت واضمحلت وذهب ريحها ؛ ولهذا يجب علينا أن نتفطن لذلك وأن نسعى لدى المجتمعات الدولية علاقاتنا في منع هذه الهبات ، علاقاتنا في منع هذه الهبات ، تعجيلاً بزوالها وهلكتها ، إضافة المستجاتها والمتعاونين معها ، المنتجاتها والمتعاونين معها ،



وغيرهما ، ولهذا نرى ربيبة الصليبية الكيان الصهيوني ، تلجأ دائمًا إلى حجر دولة كبرى تستمد منها قوتها ، فعندما كانت إنجلترا فى أوج قوتها إمبراطورية لا تغيب عنها الشمس ، نام الصهاينة في حجرها ، حتى أصدرت لهم وعد بافور المشئوم ، وساعدوهم في استصدار قرار الأمع المتحدة بالاعتراف بهم كدولة عام ١٩٤٨م ، ولما انكمشت قوة بريطانيا وظهرت القوة الأمريكية انتقلت دولة صهيون إلى حضنها تستمد منها القوة والحماية والتبرعات والسلاح ، وهكذا دواليك .

ولم تقف المواقف الصهيونية عند الارتماء في أحضان الأقوياء ، وإنما اخسترعوا القصص الكاذبة على عادة أجدادهم في تشويه التفسير والحديث النبوي بالإسرائيليات .

فرعموا أن هتلر النازي قد أحرقهم في أفران ، واستخدموا هذه الأكذوبة في فرض الإتاوات والتعويضات التي انهالت عليهم من ألماتيا بعد النازي ، واستدرار عطف الدول الأوربية نجمع

التبرعات والهبات بغير حساب ، لتتحول بعد ذلك إلى رصاصات في صدور أطفالنا وشبابنا في, فلسطين ، والله من وراتهم محيط .

ولذا وجب على الأمة العربية والإسلامية أن توظف جهودها الإعلامية في كشف هذه الألاعيب ، ولا نواجه هذا بالمظاهرات والشعارات ، وإنما بالبيان العلمي المدروس ، والجهود المتواصلة ، والوقوف صفًا واحدًا لاستنقاذ القدس الشريف والأقصى المبارك من أيدي الصهاينة .

### وَأَعِدُوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مَن قُورَة ﴿

توجيه قرآني نبهنا فيه المولى جل وعلا إلى الاستعداد الدائم للعدو ، فلا نثق في دعاوى السلام التي يطلقها الصهاينة ، وإنما نستعد لهم ولغيرهم دائمًا ، فان الأيام دول ، والتاريخ متقلب ، والأعداء متكالبون على الكثيرين منهم يريدون بها شرًا ، ولهذا قال تعالى : ﴿ تُرَهِبُونَ بِهُ عَدُو اللّهِ وَعَدُوكُمْ وَآخَرينَ مِن مُونَهُمُ اللّهُ يَعَلَمُهُمْ ﴾ دُونِهمْ لا تَعَلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعَلَمُهُمْ ﴾ دُونِهمْ لا تَعَلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعَلَمُهُمْ ﴾

#### فتح مكة ونظرية الردع !!

ولما سار النبي الله الله مكة فاتحًا في العام الثامن من الهجرة النبوية في رمضان ، فلما بلغ إلى مر الظهران نزل ونزل الجيش الإسلامي ، أمرهم الرسول الله

أن يوقدوا النبيران ، فأوقد المسلمون عشرة آلاف نارًا ، فخرج أبو سفيان وبديل بن ورقاء والعباس عم رسول الله ﷺ وحكيم بن حزام ، فقال أب سفيان : ما رأيت كالليلة نيرانا قط ولا عسكرًا . قال : يقول بديل : هذه والله خزاعة حمشتها الحرب ، فيقول أبو سفيان : خزاعة أقل وأذل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها ، قال العباس لأبي سفيان : هذا رسول الله على في الناس ، وا صباح قريش والله . قال : فما الحيلة ؟ فداك أبي وأمي ، قلت : والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك فاركب في عجز هذه البغلة حتى آتى بك رسول الله على فاستأمنه لك ، فركب خلفي . قال : فجئت به ، فكلما مررت على نار من نيران المسلمين قالوا: من هذا ؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله على وأنا عليها ، قالوا : عم رسول الله على بغلته ، وأمر النبي على تحقيقا لنظرية الردع الإسلامية عمه العباس أن يحبس أبا سفيان بمضيق الوادي عند خطم الجبل ، حتى تمر به جنود الله فيراها فقعل ، فمرت القباتل على راياتها ، كلما مرت به قبيلة قال : يا عباس ، من هذه ؟ فيقول: سليم ، فيقول: ما لي ولسليم ؟ شم تمر به مزينة ، فيقول : ما لى ولمزينة ، حتى مر به رسول الله ﷺ في كتيبته الخضراء فيها المهاجرون والأنصار، لا يرى منهم إلا

الحدق من الحديد ، قال : سبحان الله يا عباس ! من هؤلاء ؟ قال : هذا رسول الله ولله مع المهاجرين والأنصار . قال : ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة ، ثم قال أبو سفيان : يا أبا القضل ، لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيمًا، قال العباس: يا أبا سفيان ، إنها النبوة . قال : فنعم إنن .

وهذا الموقف الرادع هو الذي حمل أبا سفيان أن يقول مناديًا قريش ، لقد قريش ، لقد جاءكم محمد بما لا قِبل لكم به ولا طاقة ، فمن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن ، ومن دخل المسجد فهو آمن ، ومن أغلق عليه داره فهو آمن . [ «سيرة ابن هشام »] .

فعلى أملة الإسلام أن تلكذ بنظرية الردع حتى تكون عزيزة مرهوبة الجانب ، ترد كيد ألطامعين ، وتجدد عصر الفاتحين .

#### رمضان شهر الانتصارات !!

فَهِم المسلمون أن الرسول في خص رمضان بالمعارك الفاصلة ، فأسرع خلفاء المسلمين في العصور المتعاقبة ، فأداروا المعارك الراتعة في رمضان ، وانتصروا فيها بفضل الله تعالى ، الذي يمنح النصر ويعز جنده ، وهزم الأحزاب وحده .

ومنها على سبيل المثال:

الله موقعة القادسية بقيدة سعد بن أبي وقاص، وتم الانتصار الساحق على الفرس، وإطفاء نار المجوسية في رمضان سنة ١٥ه.

 فتح بلاد النوبة جنوب مصر وشمال السودان ، بقيادة عبد الله بن أبي السرح سنة ۱ هد في رمضان .

فتح جزيرة رودس ، بقيادة
 جنادة بن أبى أمية سنة ٥٣ هـ .

 فتح الأندلس ، بقيدة طارق بن زياد سنة ٩١هـ في رمضان أيضًا .

 ⊙ فتح عمورية من بالد الروم ، بقيادة المعتصم سنة ۲۲۳ هـ فى رمضان .

● موقعة عين جالوت ، وانتصر المسلمون فيها على التتار بقيادة سيف الدين قطز سنة ٨٥٥هـ في رمضان .

فتح أرمينية وجزيرة
 قبرص وبلاد البوسنة والهرسك.

● وفي عام ۲۷۸هـ في ۲۵ رمضان تم فتح بلجراك عاصمة المجر على يد السلطان العثماني سليمان القانوني.

● وفي العاشر من رمضان ۱۳۹۳ هـ تـم عبور قنـــاة السويس، وإنزال هزيمة منكرة باليهود.

فلنأخذ من ماضينا لحاضرنا رادًا ، ولنجعل رمضان محلاً لانتصاراتنا وتطهير مقدساتنا من دنس أعداننا ، ﴿ وَلَقَدْ سَيِقَتُ كَلِمُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ﴿ وَلَقَدْ سَيِقَتُ لَهُمُ الْمُتَصُورُونَ ﴿ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْمُتَصُورُونَ ﴿ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْمُتَصُورُونَ ﴾ [الصافات: ١٧١-

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

### فضل ليلة القدر اا

#### كتبه: سمير عبد العزيز

الحمد لله

والصلة والسلام

على رسول الله .. وبعد :

فيقول الله تبارك وتعالى : ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ الْقَدْرِ ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ الْقَدْرِ

فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴿ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴿ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مَن أَلْفِ شَهْرِ ﴿ تَنْزَلُ الْمَلاَئِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمِ مَن كُلِّ أَمْرٍ ﴿ سَلَامٌ هِي حَتَى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴾ [ القدر : ١ - ٥] .

إِخُوانِي فِي اللّه : ليلة القدر لها شرف ومنزلة عظيمة عند اللّه تبارك وتعالى على سائر اللّه تبارك وتعالى على سائر الليالي ، فقال تعالى : ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴿ لِيَلّةُ الْقَدْرِ ﴿ لِيَلّةُ الْقَدْرِ ﴿ لِيَلّةُ الْقَدْرِ ﴿ لِيَلّةُ الْقَدْرِ ﴿ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴿ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴿ لَيْلَةً الْقَدْرِ ﴿ لَيْلَا لَهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

قال ابن عيينة : ما كان في القرآن ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ ﴾ فقد اعْلَمَهُ ، وما قال : ﴿ وَمَا يُدْرِيكَ ﴾ فإنه لم يُعْلِمُهُ . [ رواه

البخاري معلقًا بصيغة الجزم].

وسلميت ليلة القدر ؛ لأن لها شرف ورفعة ، ولأن الله عز وجل يقدر فيها وقائع السنة ، ويقدر فيها الآجال والأرزاق . قال تعالى : ﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرِ حَكِيمٍ ﴾ [الدخان : ؛] ، وليلة القدر في رمضان ، وهي في العشر الأواخر منه ، وهي في الوتر من العشر الأواخر من رمضان ، وعلى هذا إجماع أهل العلم .

قال ﷺ: «فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر » . وفي رواية أن النبي ﷺ قال : «أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر ، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر » . [متفق عليه] ، ومعنى : «تواطأت » : توافقت .

وقال في فضلها: « من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدم من ذنبه ، ومن قام ليلة القدر غُفر له ما تقدم من ذنبه » . [ متفق عليه ] .

والحكمة في أن الله عز وجل أخفاها على الناس ؛ أن يجتهدوا في الطاعة وفي طلبها ، ويجتهدوا في العبادة في

عموم الليالي من الصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن ، فليلة القدر لها فضائل متعددة ، كما ذكر الله في كتابه ، فمن هذه الفضائل :

ان الله عز وجل أنزل فيها القرآن:
 ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَلِلَةِ الْقَدْرِ ﴾ ، وفي قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَلِلَةِ مُبْارِكَ ــة ﴾ [ الدخان: ٣] ، مُبَارِكَ ــة ﴾ [ الدخان: ٣] ، والقرآن نزل في نيلة القدر جملة واحدة إلى السماء الدنيا ، ثم نزل بعد ذلك مفرقًا على قلب نبينا محمد عليه

٢- أنها خير من ألف شهر ، أي أن
 العبادة فيها خير من العبادة في ألف
 شهر ، ليس فيها ليلة القدر .

٣- أن الملاكة ومعهم جبريل التَكِينَانَ
 وهو الروح ، ينزلون في هذه
 الليلة ، وهم لا ينزلون إلا بالخير
 والبركة والرحمة .

أن الله عز وجل عظم شأنها ،
 فقال : ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيَّاتُ أَلْكَ مَا لَيَّاتُ أَلْكَ مَا لَيَّاتُ أَلْكَ مَا لَيَّاتَ أَلْكَ مَا لَيْكَ أَلْكَ مَا لَيْكَ أَلْكَ مَا لَيْكَ فَيْكِم وَهٰذَا يدل على التفخيم والتعظيم .

ه- أنها سلام ؛ لكثرة السلامة فيها من العقاب والعذاب ، بما يقوم به العبد من طاعة الله عز وجل ، فالأمن والسلام يحل في هذه الليلة على أهل الإيمان ، والملائكة تسلم عليهم حتى مطلع الفجر .

٦- أن الله عز وجل أنزل في فضلها
 سورة كاملة تتلى إلى يوم القيامة .

#### علامات وأمارات ليلة القدر:

قال ﷺ عن الشمس : « أنها تطلع عن الشمس : « أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها » . [ رواه مسلم ] .

ا وعن أبى هريسرة رضى الله عنه قال : تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله ﷺ ، فقال : ((أيكم يذكرُ حين طلع القمر وهو مثل شق جفن به . [ رواه مسلم].

والشق : هو النصف ، والحفية : القصعية ، وفيه إشارة إلى أنها تكون في أواخر الشهر ؛ لأن القمر لا يكون كذلك عند طلوعه إلا

في أواخر الشهر.

وعن عبد الله بن أنيس أن رسول الله ﷺ قال : (( أريتُ ليلة القدر ثم أنسيتها ، وأراتي صبحها أسجدُ في ماء وطين » . قال : فمطرنا ليلة شلات وعشرين ، فصلى بنا رسول الله ﷺ ، فاتصرف وإن أثر الماء والطين على جبهته وأثقه . ويفهم من هذا الحديث أيضًا أن ليلة القدر ليلة

مطر وريح . والله أعلم .

هذه بعض أمارات ليلة القدر ، وعوام الناس لهم خيالات غريبة في ليلة القدر ، من حكايات ومنامات وغير ذلك ، فهي ليلة عبادة وخشوع وتذكر لنعمة الله عز وجل ، وليست ليلة للهو واللعب والسمر والحكايات ، أو تتلى بعض الآيات على مسامع الناس واحتفالات وخطب وغير ذلك ، فعلينا بالاتباع ، ولنحذر من الابتداع ، فرسول الله ﷺ كان إذا دخل العشر الأواخر اجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها ، فكان يشد مئزره ، ويوقظ أهله ، ويحيى ليله ﷺ .

#### ما يستحب من الدعاء في ليلة القدر:

﴿ عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : يا

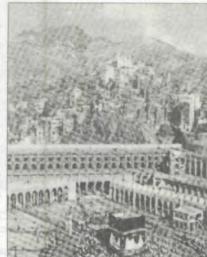

رسول الله ، أرأيت ان وافقت ليلة القدر ما أدعو ؟ قال : (( تقولين : اللهم إتك عفو تحبُّ العفو فاعف عنى » . [ أخرجه أحمد ، والترمذي ، وابن ماجه ، والنساتي في ((عمل اليوم والليلة »، وسنده صحيح ] .

بعض الفضائل التي

وردت في ليلة القدر ، فعلى أهل الإيمان أن يشمروا ويجتهدوا في تحصيل الطاعات والاعداد لها ومحاسبة النفس عليها ؛ لأن محاسبة النفس من أتفع الوظائف التي يقوم بها العايدون في رمضان وفي غير رمضان ، فهي لازمة للسالك طريق الآخرة ، فوجب على السالك في رمضان قلة الطعام ، وشغل الليل بالصلاة والذكر وقراءة القرآن وتنوع العبادات ، وصحبة العابدين لشحد الهمم .

فاحرص يا عبد الله على قيام الليل مع الجماعة في المسجد ، والاجتهاد في قراءة القرآن ، فرمضان شهر القرآن وشهر الصير ، واحرص من ضياع الأوقات في اللهو المحرم والباطل ، واحرص على الدعاء والاستغفار بالسحر وتحرى ليلة القدر والاجتهاد فيها .

وفقتى الله وإياك لما يحبه ويرضاه . اللهم بلغنا رمضان ، وأعنا فيه على قيامه والاجتهاد قيه . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه

وسلم.

## فلسطين ..

من هنا وهناك ..

بقلم: سكرتير التحرير



إن الناظر حوله لما يحدث في عالمنا الإسلامي سيجد الكثير من المأسي والأحزان والآلام ، فبينما يواصل الصهاينة حملات الإبادة ضد الشعب الفلسطيني وأطفال الحجارة ، والعشرات بل المئات يسقطون يومًا بعد يوم بين قتيل وجريح ، والدماء تراقى ، والأرواح تحصد في أماكن العبادة وفي الشوارع والطرقات والساحات العامة ، والصواريخ والقنابل تحصد الأخضر واليابس ، وما زالوا يتحدثون عن السلام !! وكل ذلك يحدث ولا يثير ثائرة من يدافعون عن حقوق الإنسان ، بل يهدد حماة اليهود والصهاينة باستخدام الفيتو ضد طلب الحماية الدولية للفلسطينيين العزّل!! والانتخابات البرلمانية في مصر ، وما وقع فيها من احداث ، حطمت معها آمال الجماهير العريضة في مصر ، والتي خيّل إليها أنها سترى صورة من الانتخابات لم تحدث في مصر من قبل . وها هم الأمريكان ما زالوا بيحثون عن رئيس جديد لهم في قمة من قمم «الوهم » أقصد ما يسمونه بالحرية الزائفة . وعلى الجانب الآخر تتوالى الطعنات لضرب الأسرة المصرية وتفكيكها وضياعها بصدور حكم المحكمة الدستورية التي قضت في حكمها بسفر الزوجة بدون إذن زوجها .. والبقية تأتى ... و الدك التقصيل:

# والانتخابات في أمريكا ومصر!!

#### لا مفر من سنن الله !!

إنها أسباب تجتمع بإذن الله فيكون باجتماعها انتصار وقوة ، ثم تجتمع بطريقة أخرى ليكون بها التشرذم والانحسار والضعف ، لا مفر من سنن الله فهي العاملة في التاريخ ؛ لن تحابي أحدًا ، قال الله تعالى : ﴿ أَوَ لَمَّا أَصَابَتُكُم مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبَتُم مُثَلَيْهَا فَكُمْ أَنَى هَذَا قُلْ هُوَ مِن عِندِ أَتَفُسِكُمْ إِنَّ الله عَلَى كُلُ شَيْء قَدِيرٌ ﴾ [آل عمران : ١٦٥] .

ومن منظور هذه السنن وبتأمل هذه النواميس شاء الله سبحانه أن يجعل بيت المقدس مسرى نبيه محمد على ومنطئق المعراج إلى السماء في رحلة النبي على وما يجري اليوم في بيت المقدس من أفعال شنيعة وممارسات رهيبة ، وهو امتحان شديد لأمة الإسلام .

#### مؤتمر القمة ما له وما عليه !!

ومنذ أيام انعقد مؤتمر القمة الإسلامي وتعقت الآمال ، بأن يتخذ القادة المجتمعون من القرارات القابلة للتنفيذ بعد بيانات الشجب والإدانة ما يخفف من الجراح التي علقت بقلوب الأمة ، نتيجة لما يحدث لها في بقعة من أغلى وأعز بقاع الأرض قاطبة ، ويرغم البيان الختامي الذي سمعنا وقرأنا جميعًا بنوده ، إلا أننا نعرج على ما لم يتخذه القادة المجتمعون في مؤتمرهم ونوجره في النقاط التالية :

أُولاً: دعوة مجلس الأمن للانعقاد في غزة بأعضاته الخمسة عشر - الدائمين وغير الدائمين وغير الدائمين - ومطالبة المجلس باتضاد قرارات مصيرية وفورية لوقف المذابح وإعادة الحقوق والأرض العربية الإسلامية إلى أصحابها .

ثَانيًا : توجه وقد القمة الإسلامية إلى غزة

لمؤازرة الفلسطينيين وللتدليل على قوة قرار القمة الإسلامية بالاعتراف بدولة فلسطين بمجرد إعلانها ، وإعطاء الشعب الفلسطيني وأبطال الحجارة دفعة وشحنة مادية ومعنوية ، وذلك حتى نشعرهم بأن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يقفون وراءهم ومستعدون لبذل الروح والدم ، وكل ما يملكون للدفاع عن القدس ، والأرض ، والشعب الفلسطيني .

ثالثًا: تشكيل وقد من رؤساء القمة والتوجه بطائراتهم إلى بغداد لكسر الحصار المجحف على الشعب العراقي، وتطبيع العلاقات مع شعب عربي مسلم بدلاً من تطبيعها مع اليهود!!

رابعًا: إعلان المقاطعة الكاملة للدولة الصهيونية ولأمريكا بما فيها المقاطعة تجاريًا وخطر التعامل مع المنتجات الإسراتيلية والأمريكية !!

#### الانتخابات البرلمانية في مصر !!

بعد انتهاء انتخابات الإعادة في المرحلة الثالثة من الانتخابات البرلمانية فإننا بداية نتقدم بخالص الشكر إلى فخامة رئيس الجمهورية : محمد حسني مبارك ، الذي أخذ على عاتقه تنف ذ حكم المحكمة الدستورية العليا في إشراف قضائي على العملية الانتخابية ، لا تستطيع معه إلا أن تجرم بأن الأجهزة المسئولة عن تنفيذ الانتخابات قد أخفت على فخامة الرئيس التجاوزات التي نظالب سيادته بأن يتدخل شخصيًا للقضاء على هذه التجاوزات وعدم قبول تكرارها ، إذا كنا نريد بالفعل تجربة فريدة لاختيار أعضاء يتقون الله سبحاله وتعالى ، وأن يفتح ملف الانتخابات وإعادة دراسة ما تم وتقييم التجربة تقييما شاملاً بكل ما حدث من تجاوزات أمنية واسعة حالت شاملاً بكل ما حدث من تجاوزات أمنية واسعة حالت

بين الناخبين وإرادتهم ولصالح مرشحين ضد آخرين جعلت جموع الشعب تحس بحالة من الإحباط ، والتدخل الأمني الواضح ضد المرشحين الإسلاميين ، ومنع المواطنين من الذهاب للجان الانتخابات ، وكشوف الناخبين المملوءة بالأموات والأسماء المكررة ، ناهيك عن جعل الكثير من العاملين بشركات القطاع الخاص لهم مرشحين انتخابيين في بلدهم الأصلي ، وفي دائرة أخرى انتخاب رئيس مجلس الارتهم – وصاحب نعمتهم – من رجال الأعمال ، حتى لا يصبح المجلس النيابي مجلسًا لرجال الأعمال ، ومن يملكون الملايين لشراء إرادة الناس !!

#### انتخابات أمريكا .. والبحث عن رئيس جديد !!

حتى كتابة هذه السطور لم تتضح الرؤيا بالنسبة للرئيس الأمريكي الجديد ، وأيًا كان : جمهوريًا ، أو ديمقراطيًا ، فلا بد وأن نضع أمام أعيننا بأن الأمريكان لا يعرفون إلا مصالحهم ، ولغة المصالح هي السيد بالنسبة لهم ، وما يحدث - الآن - في أمريكا لا يوصف إلا بأنه فضيحة وهمجية ، فلا أحد يعرف من هو الرئيس الأمريكي القادم ، بعد ما يقرب من أسبوعين من انتهاء الانتخابات ، في ظل وجود أكبر كمبيوتر في العالم يستطيع الحصول على ٢٢ مليار معلومة في الثانية الواحد ، بما يوازي عمل ١٠ ملايين عام أمام الكمبيوتر في ولاية فلوريدا عذا يدويًا !!

#### تَرْويرُ الانتخابات .. وممارسة النفوذ !!

ويأتي الحديث عن تزويسر الانتخابات بشكل علني قام به (( جيب بوش )) حاكم ولاية فلوريدا والأخ الشقيق نجورج بوش (( الابن )) مرشح الرناسة ، وذلك بممارسة نفوذه في منطقة (( مالم بيتش )) في ولاية فلوريدا ، حتى أن وزيرة العدل (( جاتيت رينو )) أكدت أنها تجري تحقيقات في التجاوزات الشديد التي حدثت .

#### ما أشيه الليلة بالبارحة !!

فيذكر حاكم والاية فلوريدا الذي سعى لقوز أخيه

بالمحافظ الذي يعمل على فوز مرشح ما ، أو مأمور المركز الذي يساهم في تزوير الانتخابات ، بينما يقوم حكام الولايات بفعل ذلك في بلاد العم سام ، فالتزوير هو هو ، والفساد هو هو !!

وتصف وكالات الأنباء والمحللين العالميين ما يحدث في أمريكا بأنه أمر سخيف ، فكيف يكون (٣٢٧) صوتًا في ولاية فلوريدا من بين ماتة مليون ناخب هم الذين يحددون من هو رئيس أمريكا الجديد ، أي بنسبة تقل عن ٥٠٠٠٪!! وقد تدور الدائرة وتشتعل أمريكا من الداخل وتتفكك ، وليس ذلك على الله ببعيد !!

#### حكم المحكمة الدستورية .. وسفر الزوجة بدون إذن !!

وقد جاء حكم المحكمة الدستورية بجواز سفر الزوجة دون إذن زوجها ضربة موجهة إلى استقرار الأسرة المصرية التي عاشت أربعة عشر قرنًا في أمان ، دون أن يزلزلها مثل هذا الحكم الذي قد يكون سببًا في وقوع الطلاق إذا ما حدث وسافرت زوجة بدون إذن زوجها .

فهناك من المقررات والأصول ما هو مسلم به في الشريعة الإسلامية ، منها مساواة الرجل مع المرأة في أهلية التكاليف الشرعية والاقتصادية والاجتماعية بناء على المساواة بينهما .

فقد نظم الإسلام الأسرة بدقة متناهية وعهد إلى قائد الأسرة – وهو الزوج – بالقوامة عليها ، بما في ذلك الزوجة والأولاد ، ونظم هذه القوامة ما لها وما عليها ، حتى لا تصاب الأسرة بالقوضى والاتحلال ، باعتبارها النواة الأولى للمجتمع ، ومن ضمن ما عهد به الإسلام إلى الزوج أن يقوم إليه الأمر فيما يتعلق بخروج المرأة من البيت أو سفرها ، وذلك ليس من قبيل تسلط الرجل على المرأة ، أو إعطائه سلطة مطلقة عليها لا ترد ، وإنما من قبيل التنظيم ، فكما أن السفينة يكون لها قائدها وحاكمها لا يستطيع أحد من أفراد رحلتها مغادرتها أثناء الرحلة ، فكذلك الأسرة لا نتصور أن تأتي الزوجة وقد حزمت حقائبها وتبلغ النزوج بسفرها ، سواء وافق الزوج أم لا !! فهذه ليست

أسرة ، وإنما هي أشبه بالقوضى !!

وأنا أرى أن هذا الحكم يشكل خطورة على الأسرة والأجيال القادمة ، فقد صنعوا ثغرة كبيرة ، وفتحوا الباب على مصراعيه لضياع الأولاد ، فما بالهم يرون أمهم تحمل حقيبتها وترحل وتقدم لبناتها فموذجًا سيئا لزوجة لا تعبو ببيتها ولا أولادها ، فأين استقرار الأسرة !!

#### حكم المحكمة .. ومؤسر بكين !!

ويأتي هذا الحكم متفقًا ومنسجمًا مع قرارات مؤتمر بكين ، فهم ينتقصون من الإسلام شيئًا فشيئًا ، فقد بدءوا بالميراث ، ثم الختان ، ثم الطاعة ، وأعداء الإسلام ينسوا من أن نترك الإسلام ككل ، فأخذوا يدفعوننا للانتقاص منه شيئًا فشيئًا ، ونحن لسنا بحاجة إلى هذا الحكم .

#### طاعة الزوج واجبة !!

وطاعة الزوج واجبة على الزوجة ، في غير

معصية الله عز وجل ، فهي السبيل ، وقد ضرب الله عز وجل نموذجًا راقيًا في هذا المقام لأببل زوجة صبرت واحتسبت ، مع ألعن زوج عرفت البشرية « فرعون » ، عليه لعنة الله ، قال الله تعالى : ﴿ وَضَرَبَ اللّهُ مَثْلاً للّذِينَ آمنُوا امْرَأُهُ فَرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبّ البن لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنّةِ وَرَجّنِي مِن الْقَوْمِ وَرَجّنِي مِن الْقَوْمِ الْطَّالِمِينَ ﴾ [ التحريم : ١١] . قال العلماء : لقد جازاها الله ثمرة صبرها واحتسابها لبره وحدمته وطاعته ، رغم أنه زوج كافر ، وقد علمنا النبي هذه الآداب في أحاديث كثيرة صحيحة ، منها : ﴿ لَو كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَن يسجد لأحدٍ ، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها » . وهذا بيان نبوي شريف لمضمون القضية من وجهة نظر إسلامية .

والله تعالى نسأل أن يتغمدنا برحمته . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

#### إعسلان هام !!

Safwat\_ noreldin @hotmail. com عنوان البريد الإلكتروني لفضيلة الشيخ : محمد صفوت نور الدين ، الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية بمصر .

#### تهنئة

تتقدم مجلة التوحيد بتهنئة الطالب: حسام الدين عبد الله أحمد ، الطالب بالصف الثالث الإعدادي ؛ لفوزه بالمركز الأول في مسابقة القرآن الكريم ، والتي نظمتها وزارة الأوقاف ، وقد تأهل بذلك للمشاركة في مسابقة القرآن الكريم الدولية الرابعة ، والتي تعقد في دبي .

وأسرة التحرير تتمنى له دوام التوفيق .

#### إنا لله وإنا إليه راجعون

ودعت جماعة أنصار السنة المحمدية في الأيام القليلة الماضية ابنا لأحد أبرز شبوخها وهو : محمد نبيل عبد الرزاق عقيفي ، والذي توفي في المملكة العربية السعودية ، حيث كان يعمل ويقيم . . ا

وجماعة أنصار السنة المحمدية تحسب عند الله ابنًا من أبناء شيخها رحمهم الله جميعا رحمة والسعة ، والله تسأل أن يجزل له الشواب وأن يمثنه فسيح جناته

من روائع الماضي من روائع الماضي

العيد

بقلم فضيلة الشيخ : محمد حامد الفقي (رحمه اللَّه) مؤسس جماعة أنصار السنة المحمدية

عيدًا ؛ لأنه يعود كل سنة بفرح مجدد . اه .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ، رحمه الله ، في (اقتضاء الصراط المستقيم ) العيد : اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد ، عاتد : إما بعود السنة ، أو بعود الأسبوع ، أو الشهر ، أو نحو ذلك : فالعيد يجمع أموراً . منها : يوم عائد ، كيوم الفطر ، ويوم الجمعة . ومنها : اجتماع فيه ، ومنها : أعمال تجمع ذلك من العبادات ، أو العادات ، وقد يختص العيد بمكان بعينه ، وقد يكون مطلقا .

وكل من هذه الأمور يسمى عيدًا ، فالزمان ؛ كقوله في ليوم الجمعة : «إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدًا ». والاجتماع والأعمال ؛ كقول ابن عباس : (شهدت العيد مع رسول الله في ) . والمكان : كقوله في : « لا تتخذوا قبري غيدًا » . وقد يكون لفظ «العيد » اسماً لمجموع اليوم والعمل فيه . وهو الغاتب ، كقول النبي في لأبي بكر - وقد رأى صبيتين تغيان مع عاتشة في بيت بكر - وقد رأى صبيتين تغيان مع عاتشة في بيت رسول الله في في يوم عيد ، فانتهرهما -: « دعهما يا أبا بكر ، فإن لكل قوم عيدًا ، وهذا عيدنا » . اه .

فمما تقدم يتبين ؛ أن (( العيد )) هـ و الزمان والمكان - أو كلاهما - الذي يحتفل الناس بـ ه

روى أبو داود في «سننه» من حديث أنس بن مالك ، رضى الله عنه ، قال : قدم رسول الله عليه الله عنه ، قال : قدم رسول الله عليه المدينة ، ولهم يومان يلعبون فيهما ، فقال : «ما هذان اليومان ؟ » قالوا : كنا نلعب فيهما في الجاهلية ، فقال : «إن الله أبدلكم بهما خيرًا منهما : يوم الأضحى ، ويوم الفطر ».

قال في ((لسان العرب)): العيد؛ ما يعتاد من نُوَب وحزن وهَم وشوق ونحوه.

قال الشاعر:

والقلب يعتاده من حبها عيد 
 وقال يزيد بن الحكم الثقفي يمدح سليمان بن
 عبد الملك :

أمسى بأسماء هذا القلب معمودا

إذا أقــول صحـا يعتاده عيدا وقال المفضل: عادني عيدي: أي عادتي . وأنشد:

وفيه ، لما جنوا من خير كبير يفرحون به ويسرون له ؛ لأنه ينفعهم نفعاً عظيماً في شنون حياتهم ، وهم لذلك يحفلون جليه ، ويحرصون عليه ، ويهتمون عليه ، ويهتمون المظهر والأعمال : ما ليس لغيره ، والناس

بطبيعتهم جاهلون ، حتى يعلمهم الله ، عاجزون حتى يقدرهم الله ، فهم لذلك : لا يطمون بمجرد عقولهم واستحساتهم الخير والنافع لهم -وبالأخص في الأمور العبادية - حتى ببين الله لهم ، ويمد لهم بالمعونة والتوفيق على القيام بها في الوقت وعلى الصفة التي تفيدهم وتنفعهم في دنياهم وآخرتهم ، ولا يزال الناسل على الهدى والصراط السوى ، مضمون لهم الفوز بكل ما يحبون ، والنجاة من كل ما يكرهون : ماداموا يعرفون لأنفسهم الجهل الطبيعي ، والعجز الفطرى ، ويعرفون بجانب ذلك : ما امتحنهم الله به من النفس الأمارة وجندها ، من الهوى والشهوات ، والشيطان الرجيع ، فأما إذا جهلوا ذلك من أنفسهم ، وجهلوا شدة حاجتهم وفقرهم إلى الله ربهم - يعلمهم ويسددهم ويوفقهم ويعينهم - فما أسرع ما يداخلهم الغرور بأتفسهم ، ويغلبهم عدوهم ، فيستغل نفسهم الأمارة بهواها وشهواتها ، ويمتطيهم أضل من الأنعام ، ويذهب بهم كل مذهب في الخبية والخسران والهلاك في الدنيا والآخرة ، ونسأل الله العافية ، فيزين لهم سوء أعمالهم ، ويحسن لهم السوء ، ويطيب لهم الخبيث ، ولا يزال هذا شأته معهم - وهم على هذه

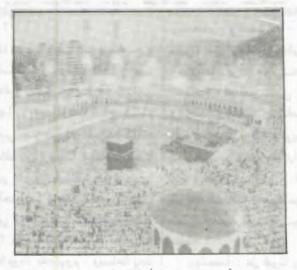

الجهالـة - حتى يعتقدوا الشرك توحيدا ، والكفر إيمانا ، والكفر عبادة ، والعصيان طاعة : ﴿ ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الفين ﴾ لا يهدي القصوم الفين ﴾ القصص : • • ] .

وأنت تسرى اليوم

أكثر الناس قد حقت عليه كلمة الله - بتدسيسهم أنفسهم في ظلمات الجاهلية العمياء والتقاليد - فأصبح كل أمرهم فرطنا ، وكل دينهم باطلاً ، قد ضل سعيهم ، وخابت أماتيهم ؛ لأنهم بغوا واستكبروا ، فلم يعرفوا لانفسهم الفقر الذاتي ، وتقليب القلوب واضطرابها في شنون الحياة بالأهواء ، فقست قلوبهم لحرماتها من تجديد الأغذية العبادية ، ونسوا شدة الحاجة إلى الله تعليمًا وتوفيقًا ومعونة .

فانعد لأنفسنا ولنحاسبها : هل نحن ممن تأهل لهذا العيد ، واستحق أن يكون من المسلمين ، الذين عناهم الله بقوله : ﴿ ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعكم تشكرون ﴾ [ البقرة : الله على ما هداكم ولعلم تشكرون ﴾ [ البقرة : المه الله الله الله المناصف الله الله المناصف الله المناصف الله المناصف الله المناصف الله وحده أن يجعنا ويوم الفطر » ؟ والرجاء في الله وحده أن يجعنا منهم .

فهل نحن قد صبرنا أنفسنا وحبسناها في أيام رمضان ولياليه على الوقوف مع ربنا ، ومع ما يريبنا من آيات وسنن كونية ، وآيات قرآنية ، وسنن رسالية ، وشرائع وأحكام عقيدية وعبادية ، فردية واجتماعية ، ونعم رحماتية ، وعبر وعظات

في الأنفس والآفاق ؟

هل عقانا لماذا أدخانا ربنا في (( مصتح )) رمضان ، وعقلنا لماذا صبرنا أنفسنا مع ربنا وآياته ونعمه في طعامنا وشرابنا ، وكل ما تشتهي أنفسنا ، فلا نتناولها إلا عند الوقت الذي حدده الحكيم الخبير ؟ وفي أمراض أهواتنا فعرفناها وتخلينا عنها وطردناها عن أرواحنا وقلوينا ، كما أرشدنا الحكيم الخبير ؟ وفي السنتنا وجوارحنا ، فحيسناها على ما أحب لنا الحكيم الخبير ؟ وفي أموالنا ، فأنفقناها في الوجوه التي أحبها وأرشدنا إليها الحكيم الخبير ؟ هل جاهدنا أنفسنا ، وكبحنا جماحها ، وروضناها يومًا بعد يوم ، وساعة بعد ساعة - في نهار رمضان وليله - حتى استقامت على السبيل القاصد في شنونها الحسية والمعنوية ، وجبلاتها وطبائعها على ما يحب لنا الحكيم الخبير ؟ هل عرفنا فضل الأغذية والأدوية والعلاجات التي جعلها لنا في « المصح » ربنا الحكيم الخبير ؟

ها نحن قدرنا على بهيميتنا ومنعنا سفهها من الدخان سنة عشر ساعة - أي ثلثي اليوم وأكثره - فهل قدرنا بذلك أن نقهرها في الثلث الآخر ، ونمنعها هذا السرف والسفه ، الذي يضر صحتها ، ويضيع من مالها ومال الأمة - وهو قوام الحياة - ما هي بأشد الحاجة إليه لضرورة العيش ، للزوج والولد والمرض والحوادث ، في الحاضر والمستقبل ما يغنينا عن إراقة ماء الوجه بالاستدانة وعما ينزل بنا إلى قرار التسفل والخيبة والخسران من السرقات والنصب والاحتيال ؟

ها نحن قمنا ليل رمضان ، فهل تطمنا منه أن

نأخذ أنفسنا بالحب الصادق للصلاة ، والرغبة المسعدة في طول الوقوف بين يديه ، ومناجاته بكلامه الذي أنزله في شهر رمضان هذى للناس وبينات من الهدى والفرقان ؟

ها نحن تلونا القرآن كله

وسمعناه - والحمد لله - في قيام رمضان ، فهل تدبرنا آياته ، وفقهنا معانيه ، ونزلناها على أنفسنا ومجتمعنا بأمراضه وعلله ، فاستفدنا منه الإسلام الصحيح ، أو الدين الحق ، والهدى الطيب بعقيدته وشرائعه وعظاته وأحكامه وعبره ، فخرجنا منه أقوياء الإيمان بربنا ، أقوياء اليقين بأمره ووعده به ، أقوياء الإيمان والاتباع لرسوله ولا الذي كان أدبه وخلقه هذا القرآن ؟ كارهين مافتين لكل ما شرعت الجاهلية العمياء من أعياد وثنية ، وعادات شركية ، وخرافات شريطانية ، وأهواء ضالة ؟

وبالجملة: هل قدرنا ((المصح الكريم) فأحسنا المقام فيه ، والانتفاع بما أعطاتا ربنا فيه ، فخرجنا منه ذوي قلوب سليمة ، وذوي أرواح زاكية ، وذوي أخلاق عالية ، وذوي صدور طاهرة من حظ عدونا ، وما يوسوسه ويقذفه فيها ، زاكية كالزجاجة الصافية بما أفاض عليهما الرحمن من نور كتابه الكريم ، فنكون ذوي سداد وحكمة ورشاد في كل ما سنأتي ونذر في حياتنا المستقبلة ، نتحرى فيها السبيل القاصد الذي شرعه لنا ربنا الحكيم الخديد ؟

إن كان هذا شأننا - وأرجو أن يكون كذلك -: فلنفرح ولنُسَر بعيد الفطر المبارك علينا ، وعلى كل من وفق لتقدير هذا ( المصح الكريم )) وانتفع على هذا الوجه . وأسأل الله أن يجعلنا وإخواننا المؤمنين كذلك ، وأن يهدي المسلمين ويوفقهم لذلك ، لينالوا به حسنى الدنيا والآخرة ، ويكونوا به من المتقبن المقلحين ، الفائزين بالعزة والنصر

على أعدائهم من أنفسهم ومن غيرهم .

رب تقبل واستجب إنك أنت السميع العليم ، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم .



الحمد لله رب العالمين ، يقول الحق ويهدي المسييل ، ولا حول ولا قوة إلا بالله يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويعد :

فقد صدق رسول الله الله الذي الذي الخبرنا أن من علامات الساعة انتزاع العلم بقبض العلماء وتفشي الجهل ، حتى يتخذ الناس ((رءوسا جهالا يفتونهم بغير علم ، فيضلون )) .

وأخبرنا أيضًا ﷺ بظهـور دعاة على أبواب جهنم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا ، من أطاعهم قذفوه فيها .

وقد أطلق القذافي هذا الباطل في مؤتمر للنسوة في عمان الأردن ، وقد نشر هذا الكلام عبر وكالات الأثباء ، وأنا أنقله الآن عن جريدة الخليج الصادرة في السبت المخلوج الصادرة في السبت المدرقة وقد ١٨٧٠ .

يقلم الشيخ:

عيد الرزاق السيد عيد

ولست أدري من أين جاء الرئيس القذافي بهذا الكلام ؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول : ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مَنْ خَلَقَ ظِلاَلاً وَجَعَلَ لَكُم مَنْ الْجَبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ مَن الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقْيِكُمُ الْحَرِّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَلْمَكُمْ يَعْمَلُهُ عَلَيْكُمْ الْحَرِّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَلْمَكُمْ يَعْمَلُهُ عَلَيْكُمْ الْحَدِّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَلْمَكُمْ تَعْمَلُهُ عَلَيْكُمْ الْحَدُ اللّه النّعَلَى اللّه النّه النّه النّعَلَى اللّه النّعَلَى اللّه النّعَلَى اللّه النّعَلَى اللّه النّعَلَى اللّه النّه اللّه النّه النّه النّه النّه النّه النّه اللّه النّه النّعَلَى اللّه النّه اللّه النّه النّ

فهذه الآية واضحة الدلالة أن الله سبحاته هو الذي جعل انا الملابس لوقايتنا من الحر ومن البرد ومن الباس، وجعلها من تمام النعمة علينا لعانا نشكر الله سبحاته رسول الله ﷺ: (( إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده )). قال ذلك وهو يأمر رجلاً بأن يلبس من ثيابه الحسنة ، وهذا كلم تؤكده الشرع.

وهذا كلام الله في كتابه وكلام رسوله ، من جعل الملابس نعمة من الله امتن علينا بها وهي جزء من نعمه التي لا تحصى ولا تعد .

فأخبروني أيها العقلاء ، أنصدق كلام الله أم كلام الزعيم الليبي ؟ شم من أين جاء الزعيم الليبي بزعمه الذي يخالف العقل والدين والواقع ، إلا أن يكون الشيطان قد ألقاه في الشيطان ، فهو يتكلم على لمسان الشيطان ، شم إني أمسأل حضرة الشيطان ، فلماذا ترتديها أنت ؟ بل ولماذا تبالغ فيها إلى حد الإمسراف ، فأنت - حسب زعمك - من جند الشيطان .

ويستمر حضرة الزعيم في تحريفه للكلم عن مواضعه وقلب الأمر رأمنا على عقب ، ويقول : إن الشيطان هو الذي اقترح على آدم وحواء تغطية عوراتهما بلياس من ورق الشجر بعد أن تمسيب في إذراجهما من البنة .

ونحن نقول : لا حول ولا قوة إلا بالله ، فهذا تحريف واضح وقلب

النوهيد السنة التاسعة والعشرون العد التاسع [37]

للحقائق وقول على الله بغير علم ، وهو من أكبر الكبائر .

فإن الله سبحاته وتعالى يقول: ﴿ يَا بَنِي آدَمَ لاَ يَفْتَنْذُكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبْوَيْكُم مَنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَّهُمَا السَوْءَاتِهِمَا ﴾ [ الأعراف: ٧٧].

فإن الشيطان هو الذي نزع عن أدم وحسواء اللبساس ليريهمسا سواءتهما ، أي عوراتهما ، وهذا هو نص القرآن الكريم ، وجميع نصوص القرآن تشير إلى ذلك ، فالشيطان هو الذي نزع اللباس لإظهار العورة ، وليس هو الذي أمر باللباس يا حضرة الزعيم ، فمن أين جئت بهذا الكلام ؟ أنصدق كلامك أم كلام رب العالمين ؟

إن الشيطان أيها الزعيم هو الذي نزع اللباس عن آدم وزوجه ، وهو الذي ينزع اللباس اليوم عن ذرية آدم ، ولذلك جاء التحذير القرآني لجميع بني آدم بقوله تعالى : ﴿ يَا بَنِي آدَمَ لاَ يَهْتَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبُويَكُم مَن الْجَنَّةِ .. ﴾ ، وما أراك إلا مجددًا لدعوة الشيطان ؛ لأنك تريد أن تنزع عن المرأة لباس العقة والكرامة ، الوقوف كثيرًا عند الملابس ووضع القيود عليها انطلاقًا من موروثات عفا عليها الزمن .

وهذه مصيبة أخرى كبرى ، فإتك تدعو الناس إلى التمرد على كتاب الله وسنة رسول الله تدعوهم إلى الخروج من أحكام الدين ، وتصف الدين بأنه موروثات



عفا عليها الزمن ، كبرت كلمة تخرج من أفواههم ، ولمست أدري لماذا يسكت علماء المسلمين على هذا الكفر الواضح الصريح ، وهذه الردة التي أقيم عليها البرهان !!

والغريب في الأمر بعد ذلك أن حضرة الزعيم حاول أن يضفي المشرعية على كلامه ويؤصله بالقرآن فيقول : إن القرآن تحدث عن لباس التقوى في المقام الأول وهذا كفر وتضليل وتلبيس وخداع هي نفسها أساليب الشيطان في إغواء الإنسان عندما أقسم لآدم وزوجه أنه لهما لمن الناصحين .

ونقول لحضرة الزعيم : ﴿ أَفْتُوْمِنُونَ بِبَغضِ الْكِتَابِ وَتَكَفُرُونَ بِبَغض ﴾ ؟ ونقول له : لا تفعل كمن يقول : ﴿ لا تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ ﴾ ويسكت ، واقرا الآية قراءة صحيحة : ﴿ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِيَاسُ التَّقُونَ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِن آياتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذُكُ رُونَ ﴾ [الأعراف : ٢٦].

فالآية الكريمة جعلت اللباس من نعم الله ، والغرض منه ستر العورات وليس هتك العورات يا حضرة الزعيم ، ثم إن الآية تدعو

المسلم لإصلاح الظاهر والباطن ، وفيما يتعلق بأمر الآخرة قدَّم التقوى ، ثم إن التقوى تدعونا إلى ستر العورات وعدم كشفها واتباع أوامر الله في كتابه والمؤمنات بالحجاب وستر العورات وغض البصر .

يا حضرة الزعيم ، إن كنت حقًا تأمر بالتقوى فأنصحك بتقوى الله ، وأن تعلن توبتك النصوح قبل أن يوافيك الأجل ولا ينفعك مسال ولا بنون ولا منصب ولا سلطان ، تب الله من القول على الله بغير علم ، فإنه من أكبر الكبائر ، إن تُرد التوبة النصوح فعليك بالتوبة والرجوع عن كل بدعة ابتدعتها في دين الله وتحريف حرفته في دين

عليك أن تجلس وتتعلم العلم الصحيح على أيدي العلماء ، أو تجعل الفتوى لهم ولا تتكلم بما لا تعلم .

وهذه كلمة أخيرة لأهل العلم : لماذا تمكتون عن المنكر ؟!

والغريب أن حضرة الزعيم ذهب يصرح هذه التصريحات ويقول هذا الباطل في الوقت الذي توجه فيه إسرائيل رصاصها إلى صدور المسلمين ، وتحاصر المسجد الأقصى بدباباتها ، وتحاصر ديار المسلمين ، فهل هناك علاقة بين الأمرين .

نقول أولاً وأخيرًا : لا حول ولا قوة إلا بالله .

### مسابِقة رمضان تعام ٢٢١١ هـ

تعلن إدارة الدعوة والإعلام بالمركز العام: عن مسابقة رمضان الكبرى في أحد الأبحاث العلمية الآتية:

- ١- مواقف اليهود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
  - ٢- الزكاة دعامة الاقتصاد الإسلامي .
  - ٣- العقيدة الإسلامية وأثرها على الفرد والمجتمع.
- ٤- المرأة المسلمة بين منهج الإسلام ودعاوى الغرب.
  - ٥- فضل القرآن وحفظه على الأمة الإسلامية.

### شروط السابقة:

- ١- لا يقل البحث عن أربعين صفحة فلوسكاب.
- ٢- تكتب الأبحاث بخط واضح على الآلة الكاتبة أو الكمبيوتر ، مع تخريج الأحاديث وذكر المراجع.
  - ٣- تسلم الأبحاث في موعد غايته آخر شوال إلى إدارة الدعوة والإعلام بالمركز العام.

#### جوائز المالِقة:

الجائزة الأولى: ٥٠٠ جنيه. الجائزة الثانية: ٤٠٠ جنيه.

الجائزة الثالثة: ٣٠٠ جنيه. الجائزة الرابعة: ٢٠٠ جنيه.

الجائزة الخامسة: ١٥٠ جنيه . من السادس إلى العاشر: ١٠٠٠ جنيه .

من الحادي عشر إلى العشرين: اشتراك سنة بالمجلة. وكل عام وأنتم بخير.

مدير إدارة الدعوة والإعلام

د . الوصيف علي حزة

